# مَوْلِدُ الْبَرْزَنْجِي

قدم له وأسنده وصححه وضبطه لفظا وشكلا وفق المصادر الأصلية الصحيحة المسندة

مُسند الديار الليبية المؤرخ العلامة الثبت فضيلة الشيخ أحمد القطعانى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين و المرسلين و على آله الطيبين و أصحابه المباركين.

{الْجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا سَعْدٌ لِمَنْ يُصَلِّى وَيُسَلِّمُ وَيُبَارِكُ عَلَيْه}

#### أما بعد ،،،

فإن مولد البرزنجي أو {عقد الجوهر في مولد النبي الازهر} كما أسماه مؤلفه رضوان الله عليه من أحب المجالس عندي أستمتع بسماعه وقراءته وحضوره والمشاركة فيه استمتاعي بالتنزه في جنات فردوس حوافل وقت أصائل بين أجمات وخمائل تدور حولها سواقي وجنادل وتغرد على أفنانها هزارات وبلابل، ولا أخرج من مجلسه إلا وقد ازددت ايمانا وحبا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه.

وقد سمعته في المستاجد والزوايا الصوفية وديار المحبين من أمة كثيرة يصعب حصر ها وعدها منذ وأنا صبيا دون العشرين عاما إلى اليوم من حفاظ المولد وتاليه يزيدون عن المائة بكثير وكلهم يرويه سماعا أخذا عن الذي قبله في طبقات متتالية إلى مؤلفه الكريم وفي مدن وبلدان عديدة أذكر منها ومنهم في هذه العجالة بعض من وما يحضرني:

فقد سمعته في مكة المكرمة في دار شيخنا ولي الله العارف بالله عالم الحرمين الشريفين سيدي الشيخ محمد بن علوي المالكي في حي الرصيفة بحضوره رضي الله عنه وفي معيته المباركة وبحضور شقيقه أيضا بلبل الحرم الشيخ عباس علوي المالكي الذي يأخذ انشاده في المولد بالألباب في حضور كثيف من أهل الحرم المكي المشرف والديار المقدسة وأهل أندونيسيا وماليزيا وجاوة وتلك البقاع الأسيوية وغيرهم.

كما سمعته في ليبيا مرارا كثيرة وتكرارا أكثر في كل من بنغازي وبنينه والمرج والبيضاء ودرنه وطبرق واجدابيا ومصراته وزاوية المحجوب وزليتن والخمس وتاجوراء وطرابلس وصرمان وتيجي وودان وسبها من مجتهدي المولد وكبار أهله وحفاظه وغيرهم أذكر من قدمائهم شيخنا ولي الله العارف بالله بركة العصر سيدي الشيخ مختار محمود السباعي من مصراته ، وسيدي الشيخ المعمر يوسف مرسي من بنغازي ، والمجتهد الباذل جهده في تنوير مجالس المحبين بتلاوة المولد حافظ المولد بل أعجوبة حفاظ المولد سيدي الشيخ محمد حرويس من بنغازي وكتب لي بالإجازة فيه سماعا ، ، وخلق كثير غير هم رضي الله عنهم أجمعين.

كما سمعته في أمريكا حيث يعتني المسلمون هناك به كثيرا وينفقون على تلاوته وإقامته والاحتفال به أمو الا تأكيدا لانتمائهم في تلك الديار البعيدة ووصلة لدينهم ونبيهم صلى الله عليه و آله وسلم وجمعا لرجال المسلمين ونسائهم وأو لادهم عليه خوف الذوبان في الأمم الأخرى وفقدان الهوية والعجيب أن جلهم يحفظه ويتلوه بالعربية التي لا يفهمها ويستمتع مع ذلك به كثيرا.

كما سمعته كثير افي إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في دار حبيبنا وصديقنا العالم النحرير مدير دائرة أوقاف دبي سيدي الشيخ عيسى عبد الله المانع الحميري حيث يُتلى في داره كل يوم عقب صلاة الصبح مباشرة طيلة أيام شهر ربيع الأول ثم يذهبون لأعمالهم ، وقد ألف - حياه الله - أكثر من كتاب حول المولد النبوي الشريف وجمع عدة مو الدو أولها مولد البرزنجي في كتاب واحد معا و طبعها و نشرها.

كما سمعته في دبي أيضا في دار ولي الله العارف بالله سيدي الشيخ عبد الرحيم عبد الله المريد بحضور مئات ومئات من محبى الجناب النبوي الشريف.

كما سمعته في دبي أيضا من طائفة من أهل سلطنة عُمان مباركة طيبة ملئت خُلقا وطيبة وفضلا من رأسها إلى مشاشها بأصواتهم وصوت شيخهم سيدي محمد موسى. كما سمعته في المغرب في مدينة مكناس حيث يتلى هناك ويقام بعناية كبيرة واهتمام وأصوات متمرسة مقتدرة.

كما سمعته في مصر و أختار منها على وجه الخصوص في أرياف قليوب صحبة ولي الله بركة مصر و العصر العارف بالله سيدي الشيخ محمد إسماعيل الليثي النمر في جمع من المحبين يربوا عن المئات من محبي النبي صلى الله عليه و آله وسلم.

أما أعجب ما رأيت في هذا الصدد مما يأخذ بالألباب ويهيج أفئدة الأحباب فكان في أكبر حديقة وسط مدينة رأس الرجاء الصالح أو كيب تاون كما تسمى الآن في دولة جنوب أفريقيا حيث كان الحضور يزيد عن خمسة وعشرين ألف نسمة ما بين ذكر وأنثى يرتدي غالبهم الثياب البيضاء تناثروا في تلك الحديقة أسرا وأفرادا في خيام أو على مقاعد أو وقوفا أو يفترشون الأرض كأنهم في موقف عرفات العظيم والأطفال فرحون يمرحون ويبتهجون ويلتفون جميعهم بمنصة الاحتفال الذي اختاروا له أن يكون يوم الأحد وهو يوم عطلة الدولة الرسمية ليتمكن من أراد من الحضور 15/ربيع الأول

/1434هـ الموافق 27/يناير/2013م و على المنصة جلسنا العلماء و وجهاء الجالية المسلمة وبعض حفظة القرآن الكريم وبعض مسؤولي الدولة الذين يشاركون بصفة رسمية منهم نائب رئيس دولة جنوب أفريقيا و وزيرة المجتمع المدني و محافظ مدينة كيب تاون و هي امر أة وكل تعداد سكان دولة جنوب أفريقيا 45 مليون نسمة و تعداد الجالية المسلمة بها نحو مليوني نسمة وبعد الكلمات الرسمية و العلمية و هي باللغة الانجليزية ثلي مولد البرزنجي وقد تلته أسرة عبد الجبار عبد الله محمد هاشم عبد الجبار وأخوه إسماعيل محمد هاشم عبد الجبار وابن أخيهم أبوبكر سليمان عبد الجبار ومعهم نحو عشرين منشدا وأخبروني بعد أنهم أخذوا مولد البرزنجي عن آبائهم وأجدادهم يتوارثونه بينهم ثم علمت أن غالبية الماسلمة هناك تتقن المولد وتتوارثه بمنتهى العناية والاتقان عن آبائها وأجدادها وأن هذه هي العادة السائدة عندهم جيل عن جيل رغم أنهم لا يتكلمون العربية ، فكان الدمع يغلبني وأنا أتدبر هذه المكرمة التي خصهم الله تعالى بها.

#### ملاحظات:

1/ هناك خطأ شائع و هو قولهم { وكان صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُقِلُ اللَّعْوَ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيهُ بِالسَّلَام ... الخ} و هو في أصله حديث شريف أخرجه النسائي في سننه و غيره ، قال: إكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة و لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة }.

وصحف بعض الرواة اللفظ فقر ءو ه بضم الياء واللغو مذموم جملة و تفصيلا وقد وصف الله عباده الصالحين ، فقال : {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ - القصص 55} ، ومدحهم في آية أخرى، فقال : {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرضُونَ - المؤمنون 3} ، ووصف أهل الجنة ، فقال: {يَتَنَازَ عُونَ فِيهَا كَأُسًا لا لَعْوُ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ - الطور 23}.

وسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه معصوم من كل عيب - حاشاه - منزه عن كل شين مبرأ من كل نقص لا لغو عنده قليل أو كثير والصواب هو { يَقِلُ اللَّغُو } بفتح الياء وكسر القاف وتعنى العفو والإعذار والتجاوز والمسامحة.

2/كل شيوخي سادتي وأئمتي - أعزهم الله - ممن أخذت عنهم مولد البرزنجي وسمعته منهم و أجازوني فيه يقفون عند ذكر الولادة الشريفة بلا استثناء ويقولون بأن ذلك مستحسن وانظر بحث ذلك بأدلته العلمية في كتاب شيخنا ومولانا سيدي محمد علوي المالكي { حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف} وأنا على ما عليه أشياخي

الكرام لا أزيد و لا أنقص أقف عند ذكر الولادة الشريفة وأقول باستحسانه ، فمن أجزته في هذا المولد وأخذه عني إما أن يكون على ما عليه أنا وأشياخي من استحسان الوقوف عند ذكر الولادة الشريفة ، وإلا فليُرجع لي إجازتي له ثم ليفعل ما شاء وأراد .

وأروي إجازة عن شيخي سيدي محمد صباكه عن شيخه سيدي الشيخ علي سياله في ريحانة الأرواح ، قال : يحق لنا أن نعطر أفواهنا بمدائحه البهية ونقوم على أقدامنا فرحا بقدوم طلعته النبوية فقد رآه بعض العلماء في المنام فسأله عن عمل المولد وعن حكم القيام ، فقال عليه الصلاة والسلام : من فرح بنا فرحنا به.

3/ توجد طبعات عدة لمولد البرزنجي تتبعت ما وقع في يدي منها فوجدت بعضها يخالف الرواية الصحيحة المضبوطة في الأصول الصحيحة وبعضهم غير كلمات صعبة النطق أو الفهم بما هو أيسر منها ناهيك بالأخطاء الإملائية واللغوية والمطبعية.

و هذه الرواية التي أذكر ها في هذا الكتاب هي مضبوطة ومقابلة ومقارنة على أصح الأصول الصحيحة الموثوقة لمولد البرزنجي وأضبطها متنا وشكلا، وها أنا أثبتها مسندة لتكون مرجعا لمن يتحرى الكمال .... والله سبحانه من وراء القصد.

4/ لم يكن مؤلف هذا المولد و هو العالم الفذ النحرير عاجزا عن التوسع فيه وذكر كل السيرة العطرة ولكنه كان رجلا مُلهما حكيما ذو بصيرة فجعله مختصرا مفيدا ليسهل تداوله و لا يشق على الناس حضوره وتحدث الفائدة المرجوة منه بمعرفة السيرة الشريفة وشمائل النبي صلى الله عليه و آله وسلم وكريم أخلاقه وسجاياه من هنا أرجو أن يراعى هذا الجانب و لا يطيل من يرويه على الحاضرين بزيادات من عنده أيا كانت حتى يبقى خفيفا لطيفا مر غوبا مشتاقا إليه وليقتصر فقط على أصل المتن كما سنذكره و هذا التنبيه بالطبع لا يشمل ما ير افق ويتخلل المولد عادة من إنشاد قصائد دينية وأمداح نبوية وأدعية وابتهالات فهذه متروكة لاجتهاد وانبعاث الراوي والمنشدين والحاضرين وما تعودوه في هذا الشأن فهم وما يحبون ، زادهم الله لنبيهم مدحا وحبا وإعظاما وقربا

5/ البسملة الشريفة هي أول ما نستفتح به كتاب الله الكريم و هي تتألف من 19 حرفاً، وفي سورة الفاتحة نكرر كل صلاة أول آية تتحدث عن العبادة في القرآن الكريم {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وهي تتألف من 19 حرفاً ، وأول سورة ينزل بها سيدنا جبريل

على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام هي سلورة العلق وعدد آياتها 19 آية، والقرآن الكريم يتكون من 114 سورة و هو رقم يقبل القسمة على الرقم 19، وحيث أن الله وصف نبيه بالرحمة للعالمين { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ - الأنبياء 107 فقد وجب على عباده شكره على هذه الرحمة لذا سنجد كلمة { تشكرون } تتكرر في القرآن الكريم 19 مرة.

ومولد البرزنجي يدور كله حول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته الخالدة وعلى رأسها القرآن الكريم لذا تراه قسمه و هو الرجل العارف بالله إلى 19 بابا مرتبة زمنيا يختص كل باب بموضوع بعينه من السيرة النبوية الشريفة.

وفي حالة الرغبة في اختصار قراءة مولد البرزنجي بسبب أية ظروف قد تضطر لذلك فإنني أخذت عن أشياخي الكرام أنهم كانوا يتجاوزن بعض الأبواب إن اضطروا لذلك ولكنهم يشددون في الوقت نفسه أيما تشديد على قراءة بابي الشمائل وهما البابان الأخيران السابع عشر والثامن عشر من قوله: وكان صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ أَكْمَلَ النّاس خَلْقًا وَخُلْقًا .... ويختمون بالباب التاسع عشر وهو الدعاء الذي في آخر المولد.

بل كان شيخنا مختار السباعي رضي الله عنه يصر رغم تقدم سنه وظروفه الصحية على أن يكون هو من يقر أهما دائما شخصيا لأهميتهما وإن عجز كلف أحد العلماء الحاضرين بذلك .

#### مولد البرزنجي في ليبيا:

نستطيع القول أن مولد البرزنجي سجل بدايات ظهوره في البلاد الليبية طرابلس تحديدا بعد وفاة الشيخ جعفر البرزنجي بنحو تسعين عاما وتعتبر سنة 1265 هـ الموافق 1849م هي بدايات رصده بها وكان أو ائل جل حفظته وتاليه من العلماء وحفظة القرآن الكريم وعنهم أخذه من أتى بعدهم إلى يومنا من طرابلس إلى بقية حواضر الغرب الليبي ثم بعد طرابلس والغرب الليبي بسنوات قليلة نقله العلماء والحفظة إلى بغازى وفي الوقت نفسه تقريبا إلى غدامس وإقليم فزان.

أما مدينة درنه استثناء فقد دخلها مولد البرزنجي بعد أن سبقه إليها مولد المناوي قادما من مصر الذي كان يُتلى في البيوت والمساجد والزوايا الصوفية وفي يوم 12/ربيع الأول يجتمع أهل المدينة بعد صلاة العصر في الجامع الكبير حيث توجد الشعرة النبوية الشريفة المشرفة فيستمعون لمولد المناوي يتلوه العلماء ثم يقفون صفوفا لتمرر عليهم الشعرة النبوية الشريفة في زجاجة يزورونها ويقبلونها وسطر شات العطر والزهر والحلواء تنثر عليهم وقد أدركت هذا وحضرته شخصيا لسنوات مرارا

و مرارا حتى سنة 1989م عندما أقدم ظالم لنفسه من حملة الأفكار المتطرفة الضالة على سرقتها من الجامع فتوقف ذلك وأصاب ذلك المعتدي من البلاء إثرها ما الله به عليم.

كما حضرت المولد مرارا بجامع عصمان ببنغازي وأكرمني الله بزيارة الشعرة النبوية الشريفة به ، وحضرته في جامع در غوث بطر ابلس وأكرمني الله بزيارة الشعرة النبوية الشريفة به ، وأكرمني الله كذلك بزيارتها في أكثر من دولة خارج ليبيا ولله الفضل والمنة.

ويعتبر أهل طرابلس هم أمهر حملة مولد البرزنجي وأكثر هم إجادة لتلاوته وأتقنهم إنشادا للقصائد والمدائح النبوية الشريفة المصاحبة له على مستوى ليبيا و لا غرو فجُل إن لم يكن كل أصلاء طرابلس رجالا ونساء ولدوا على فراش مولد البرزنجي حيث هو السمة والفقرة الرئيسة في كل حفل زواج عندهم كما يقيمونه في شهر المولد ربيع الأول ويوم المولد الثاني عشر منه في المساجد والزوايا الصوفية رضي الله عن عمار هما معا وأهمها جامع الناقة والكثير من المنازل و عند قدوم الحاج وفي المناسبات المختلفة لذا تجد قلوب أطفالهم تتشربه منذ نعومة أظفار هم فيشبون وقد أخذوه عن الطبقة التي قبلهم وأجادوا تلاوته وحفظه وقصائده و عادت عليهم بركة حب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم والإشادة بشمائله والتحلي بأخلاقه . حياهم الله وأبقى هذه المنقبة العظمى في ديار هم عامرة.

وبارك الله في مولد البرزنجي حتى يكاد يُجمع عليه أغلب أهل القبلة وذاع وانتشر وازداد انتشارا كل يوم عن يوم إلى عصرنا ليس في ليبيا فحسب وإنما في العالم أجمع مثله في ذلك مثل دلائل الخيرات للجزولي والبردة والهمزية والمحمدية للبوصيري والشفاء للقاضي عياض وأمثالها من كتب تجدد الإيمان وتزيده في القلوب بل هي وشائج وصل مباركة طاهرة طالما اهتز لأريجها وسعى لحيازتها لتشاطرهم حياتهم وبيوتهم وأسرهم محبو الجناب النبوي الشريف وجفاها مبغضو الحبيب صلى الله عليه وآله وسسلم { الّذين ضلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِئُونَ صَنْعًا للكهف 104} ممن حاد الله والرسول حملة الأفكار الضالة المتطرفة الطائشة التي أهلكوا بها أنفسهم وامتد آذاهم إلى غيرهم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم.

### أسانيدنا إلى كل من:

{} مولد البرزنجي

أروي أنا أحمد القطعاني {مولد البرزنجي} سماعا كما أسلفت عن أمة لا تحصى أحب أن أخص بالذكر منهم مُسندا الشيخ محمد عبد الله حرويس من مدينة بنغازي وكان كفطه سنة 1950م سمعته منه في بنغازي منذ سنة 1974م مرات كثيرة لا تعد وآخر ها سنة 2012م وكتب لي ومعي بعض السادة مجيزا بالسماع عنه وسمعه شيخنا محمد عبدالله حرويس من كثير من حفاظ وتالي المولد في بنغازي مثل الشيخ يوسف مرسي والشيخ سالم بشون والشيخ محمود البناني والشيخ جويده والشيخ رجب البكوش والشيخ سعد الفلاح و غير هم.

وقد أدركت بعض هؤ لاء الأكارم وسمعت منهم ، وأخص منهم حافظ القرأن الكريم نابغة حفاظ المولد ومنشديه الشيخ المعمر سيدي يوسف مرسي.

اسمه الصحيح هو: يوسف أحمد طاهر بالامين الفيتوري ولد سنة 1906م ببنغازي وكف بصر و هو دون العامين وتوفي رحمه الله ببنغازي في 1995م، حفظ المولد صبيا عن الشيخ سراج مصطفى ختاله، عن والده الشيخ مصطفى ختاله.

والشيخ مصطفى ختاله كان من اشهر وأكبر علماء بنغازي وأستاذا لجل طلبتها ذلك الوقت و هو من الطبقة الثانية من حفاظ المولد ومنشديه في بنغازي.

وقد سمعته أيضا عاليا من شيخنا سيدي يوسف مرسي مباشرة عدا بعض أبواب الأمر الذي دفعني لذكر سندي عن شيخنا سيدي محمد عبد الله حرويس ناز لا إذ لم يفتني من سماعه كاملا عنه مرارا شيء على الاطلاق.

وأروي مولد البرزنجي مُسندا إجازة بأسانيد كثيرة ، أذكر منها:

أُعلَى سند لمولد البرز تجي في الدنيا في عصر نا حيث أرويه مُسندا إجازة عاليا جدا جدا ليس بيني وبين مؤلفه الكريم سوى ستة رجال ، و هو:

أحمد القطعاني ، عن الشيخ يوسف محمود العتوم ، عن الشيخ بدر الدين محمد الحسني الدمشقي ، عن مفتي المدينة المنورة الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجي ، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي ، عن أبيه زين العابدين البرزنجي ، عن أبيه محمد الهادي البرزنجي، عن عمه مؤلف المولد السيد جعفر بن الحسن بن عبدالكريم بن محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني ..

و أرويه مُسندا إجازة ليس بيني وبين مؤلفه الكريم سوى سبعة رجال برواية عجيبة مسلسلة في جلها عن السادة البرز نجيين رضوان الله عليهم ، فإنني أرويه ، عن :

ولي الله عالم الحرمين الشريفين شيخنا محمد علوي المالكي المكي ، عن و الده السيد علوي بن عباس و العلم أبي الفيض ياسين الفاداني .

كلاهما ، عن: السيد زكي بن أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه مفتي المدينة المنورة الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجي ، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي ، عن أبيه محمد الهادي البرزنجي ، عن أبيه محمد الهادي البرزنجي ، عن البيه محمد المولد السيد جعفر بن الحسن بن عبدالكريم بن محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني.

وأرويه مُسندا إجازة ليس بيني وبين مؤلفه الكريم سوى ثمانية رجال ، عن: شيخنا أحمد محمد سردار الحلبي ، عن الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي ، عن الشيخ حسن بن محمد المشاط المكي المالكي ، عن محمد عبد الحي الكتاني ، عن مفتي المدينة المنورة الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجي ، عن أبيه إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي ، عن أبيه محمد الهادي البرزنجي، عن البرزنجي ، عن أبيه محمد الهادي البرزنجي، عن عمه مؤلف المولد السيد جعفر بن الحسن بن عبدالكريم بن محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني.

{} دلائل الخيرات

و أروي كتاب دلائل الخيرات وسندي هو أصح وأعلى سند يوجد الآن له في الدنيا قاطية.

أخذت أنا أحمد القطعاني كتاب دلائل الخير ات بصنوف إجازة متعددة كتابة وشفاهة من شيخنا العارف بالله ولي الله بركة العصر والمصر سيدي مختار محمود السباعي كما أطلعني على الكثير من خواصه وأفضاله وشرح لي كيفية تقسيم أحز ابه على أيام الأسبوع وقد أوضحت هذا التقسيم في كتابنا الغوث فانظره، وأخذه شيخنا مختار محمود السباعي عن:

عمه الشيخ عبد الله السباعي ، عن الشيخ محمود السباعي ، عن الشيخ طاهر بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد العزيز الإدريسي ، عن الشيخ محمد بن عثمان السوسي ، عن الشيخ إبر اهيم بن خليل السباعي ، عن الشيخ إسماعيل بن عبد الله الغزواني ، عن الشيخ عبد السعود بن أبى القاسم الوداني ، عن الشيخ عبد المطلب الفاسي ، عن الشيخ حسن بن محمد السوسى ، عن الشيخ عبد الله بن جابر المر اكشي ، عن الشيخ المهدي بن على

الشريف، عن الشيخ أحمد بن سليمان المكناسي ، عن الشيخ عبد القادر بن عمر السباعي ، عن ولي الله إمام العارفين سيدي محمد بن عيسي عن:

الشيخ أحمد بن عمر الحارثي ، والشيخ محمد الصغير السهلي ، والشيخ عبد العزيز التباع ثلاثتهم عن:

مؤلف كتاب دلائل الخيرات الشيخ محمد بن سليمان الجزولي.

{} قصائد البردة والهمزية والمحمدية للبوصيري:

خالطت هذه القصائد خصوصا البردة حياتي كلها ونحن نستقبل بها المولود ونزف بها العروسين ونشيع بها الموتى ونرددها في كل مناسباتنا و على هذا ربيت أهلي وأصحابي وتلامذتي ، ولي عليها بحث جميل في كتابنا مجالس الفقراء فانظره.

وأروي أنا أحمد القطعاني قصيدة البردة وقصيدة الهمزية وقصيدة المحمدية للإمام البوصيري عن:

شيخنا أعلم علماء الحرمين الشريفين نبراس العلم والمعرفة ولي الله سيدي محمد بن علوي المالكي الملكي ، عن الشيخ الحبيب علوي المالكي ، عن الشيخ الحبيب حسين بن محمد الحبشي ، عن الشيخ الشريف محمد بن ناصر ، عن الشيخ العلامة السيد عبدالرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل ، عن الشيخ عبدالقادر بن خليل كدك زاده المدني ، عن الشيخ محمد حيات السندي ، عن الشيخ عبدالله بن سالم البصري ، عن الشيخ الإمام أبى عبدالله محمد بن علاء الدين البابلي ، عن :

الشيخ سليمان بن عبدالدايم البابلي ، و الشيخ عبدالرؤوف المناوي ، و تلميذ سيدي عبد السلام الأسمر الشيخ سالم بن محمد السنهوري ، ثلاثتهم عن :

الشيخ النجم محمد بن أحمد الغيطي ، عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري ، عن الشيخ أبي إسحاق الصالحي ، عن سليل الأولياء والصلحاء سيدي الشيخ الصلاح أبي عبدالله محمد بن محمد بن الإمام أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره ، عن أبي الحسن علي بن جابر الهاشمي ، عن ناظمهما شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البوصيري.

{} كتاب الشفاء للقاضي عياض:

وأروي أنا أحمد القطعاني كتاب الشفاء للقاضي عياض إجازة بطرق كثيرة منها أعلي سند يوجد في الدنيا الآن:

عن ولي الله شيخي المحدث الثبت العلامة عالم الحجاز أعلم علماء عصره إمام المعرفة بالبلد الحرام سيدي الشيخ محمد بن علوي المالكي الحسني أجازني بها مقابلة

ومشافهة ومصافحة وكتابة ليلة التروية في داره العامرة بحي الرصيفة في مكة المكرمة ، عن المُسند الليبي المعمر البركة الشيخ محمد عبد الله العقوري ، عن الشيخ برهان الدين إبر اهيم بن محمد الباجوري الشافعي المصري ، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الأمير الكبير المصري المالكي ، عن الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد العدوي الصعيدي المالكي ، عن الشيخ الشمس محمد بن أحمد بن عقيلة المكي، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي المكي ، عن الشيخ الشمس محمد بن العلاء البابلي ، عن الشيخ إمام العارفين سيدي عبد السلام الأسمر الشيخ سالم بن محمد السنهوري ، عن الشيخ النجم محمد بن أحمد الغيطي ، عن الشيخ تركريا بن محمد الأنصاري ، عن الشيخ النجم أبي المعروف بابن الملقن الأنصاري المصري الشافعي ، عن الشيخ النجم أبي الفتوح يوسف بن محمد الدلاصي ، عن الشيخ تقي الدين أبي الحسن يحيى بن أحمد اللواتي ، عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن محمد الأنصاري المعروف بابن الصايغ ، عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن محمد الأنصاري المعروف بابن الصايغ ، عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن محمد الأنصاري المعروف بابن الصايغ ، عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن محمد الأنصاري المعروف بابن الصايغ ، عن الشيخ البي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي الأندلسي ثم المراكشي صاحب الشفاء..

### جَعْفَرُ الْبَرْزَنْجِي

هو السيد جعفر بن حسن بن عبدالكريم بن محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني الشريف ، والبرزنجي نسبه الى قرية برزنجة بالعراق.

ولد في المدينة المنورة عام 1128 هـ الموافق 1716م ونشأ بها وحفظ القرآن على يد الشيخ إسماعيل اليماني وجوده بالقراءات على يد الشيخ يوسف الصعيدي وشرع في طلب العلوم على علماء المسجد النبوي الشريف وتمهر فيها وأجيز من أساتذته وجلس للتدريس في المسجد النبوي الشريف وعمره 31 عاما ثم صار مفتي الشافعية في المدينة المنورة وبحكم كونه خطيبا مفوها فقد كان يخطب في المسجد النبوي المشرف كان رحمه الله أنيقا وسيما وجيها جميل الصورة جهوري الصوت فخم الهيئه طلق المحيا عالي الهمة أديبا يحب الاطلاع يجيد الجدل والمناظرة مثقفا يتقن أكثر من لغة فالتف الناس حوله لعلمه و فضله يأخذون عنه

وصفه المرادي في "سلك الدرر" بقوله: المدني الشافعي الشيخ الفاضل العالم البارع الأوحد المتفنن مفتي السادة الشافعية بالمدينة النبوية. وكان فردًا من أفراد العصر اله.

#### مؤلفاته:

1/ أهمها الذي ضربت شهرته الآفاق وسارت متحدثة به الركبان أشهرها على الإطلاق مولده الذي بين أيدينا والمشهور باسم مولد البرزنجي واسمه الأصلي: {عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر}

- 2/مختصر الضوء الوهاج في قصة الاسراء والمعراج.
  - 3 / الغصن الوردي في اخبار السيد المهدي .
  - 4/ جالية الكرب بأخبار اصحاب سيد العجم و العرب.
    - 5/النفح الضرجي في الفتح الجتهجي .
    - 6/إتحاف البرايا لعدة الغزوات والسرابا.
- 7/إضاء الدراري لإرشاد الساري على صحيح البخاري.
- 8/الروض المعطار فيما للسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي من آثار
  - 9/البرء العاجل بإجابة الشيخ محمد غافل.
  - 10/ الجنى الداني في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني.
    - 11/ التقاط الزهر من نتائج الرحلة والسفر.

وتوفي رحمه الله في 1177هـ الموافق 1763م و هو في السابعة والأربعين من

عمره، ورثته الأدباء، والراجح انه لم يعقب سوى بنتا واحدة اسمها الشريفة حفصة من زوجته ابنة عمه السيدة الشريفة خديجة بنت عمر البرزنجي رحمهم الله جميعا.

كتبه خادم الجناب النبوي الشريف/أحمد القطعاني.

20/ ربيع الأول / 1434هـ الجمعة / 01/ 02 / 2013م

### مَوْلِدُ الْبَرْزَنْجِي

بستم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْتَدِئُ الإمْلاَءَ بِالسَّمُ الْسَدَّاتِ الْعَلِيَّة مسْتَدِرًا فَيْضَ الْبَرِكَاتِ عَلَى مَا أَنَالَهُ وَأُولاه \* وَأَتَنِي بِحَمْدٍ مَوَارِدُهُ الْبَرِكَاتِ عَلَى مَا أَنَالَهُ وَأُولاه \* وَأَتَنِي بِحَمْدٍ مَوَارِدُهُ سَائِغَة هَنِيَه \* مُمْتَطِيًا مِنَ السِيشُكْرِ الْجَمِيْلِ مَطَايَاه \* وَأُصَلِي وَأُسَلِّمُ عَلَى السِيْوْرِ الْمَوْصُوْفِ بِالْسِيَّقَدُم وَالأُولِيَة \* الْمُتَنَقِلِ فِي الْغُرَرِ الْمَوْصُوفِ بِالْسِيَّة وَالْجَبَاه \* وَالْمُولِية \* الْمُتَنقِلِ فِي الْغُرَرِ الْمُورِيمة وَالْجَبَاه \* وَأُسْتَمْنِحُ الله تَعَالَى رضُوانًا يَخُصُ الْعِثْرَة السِطّاهِرة وَأُسْتَمْنِحُ الله تَعَالَى رضُوانًا يَخُصُ الْعِثْرَة السَلَّه وَالأَثْبَاعَ وَمَنْ وَالاه \* وَأُسْتَجْدِيْهِ هِذَايَة لِسُلُولِكِ السِيسِّئِلِ الْوَاضِحَةِ الْجَلِيَّة \* وَأَسْتَجْدِيْهِ هِذَايَة لِيمُولِكِ السِيسِّئِلِ الْوَاضِحَةِ الْجَلِيَة \* وَأَسْتَجْدِيْهِ هِذَايَة فِيْ خِطْطِ الْخَطْا وَخُطَاه \* وَأُسْتُرُ وَالاه \* وَأَسْتَجْدِيْهِ فِي خِطْطِ الْخَطْأِ وَخُطَاه \* وَأَسْتُرَيْف بُرُودًا حِسَانًا وَحُقْلَا مِنَ الْعَوَايَة فِيْ خِطْطِ الْخَطْأِ وَخُطَاه \* وَأَسْتُكُ مِنْ السِيَّةُ الْمَوْلِدِ السِيِّقِيِّةُ الْمَوْلِدِ السِيِّهُ الْمَوْلِدِ السِيِّةُ الْمَوْلِدِ السِيِّةِ فِيْ خِطْطِ الْخَطْأِ وَخُطَاه \* وَأَسْتَعِيْنُ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَقُوتِهِ الْمُسَامِعُ بِحُلاه \* وَأُسْتَعِيْنُ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى وقُوتِهِ الْمُسَامِعُ بِحُلاه \* وَأُسْتَعِيْنُ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى وقُوتِهِ الْمُسَامِعُ بِحُلاه \* وَأُسْتَعِيْنُ بِحَوْلِ الله تَعَالَى وقُوتِهِ الْمُعَلِي وَقُوتِهِ الْمُولِيَةُ لَا يَعْولُ اللهِ تَعَالَى وقُوتَهِ الْمُولِيَةُ الْمُولُولُ وَلا قُوتَةُ إِلا بِالله \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِيم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَبَعْدُ فَأَقُولُ هُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ وَ اسْمُهُ شَبْبَةُ الْحَمْدِ حُمِدَتْ خِصَالُهُ الْسَّنِيَّهِ \* اِبْن هَاشِمٍ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْن عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ الَّذِيْ يَنْتَمَى الإِرْتِقَاءُ لِعُلْيَاه \* إِبْن قُصيَى وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ سُمِّيَ بِقُصَيِّ لِتَقَاصِيبِهِ فِيْ بِلَادِ قُضَاعَةُ الْقَصِيبَه \* إِلَى أَنْ أَعَادَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ فَحَمَى حِمَاه \* اِبْن كِلابٍ وَاسْمُهُ حَكِيْمُ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ وَاسْمُهُ قُرَيْشٌ وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الْبُطُونُ الْقُرَشِيَّه \* وَمَا فَوْقَهُ كِنَانِيٌّ كَمَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْكَثِيْرُ وَارْتَضَاه \* إِبْنِ مَالِكِ بْنِ السِّصْرِ بْنِ كِنَانَة بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ أَهْدَى الْبُدْنَ إِلْي الرِّحَابِ الْحَرَمِيَّه \* وَسُمِعَ فِيْ صُلْبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى وَلَبَّاه \* إِبْنِ مُضرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ وَهَذَا سِلْكُ نَظَّمَتْ قُرَ البِّدَهُ بَنَانُ السُّنَّةِ الـــسنيه \* ورَفْعُهُ إلى الْخَلِيْلِ إِبْرَاهِيْمَ أَمْسَكَ عَنْهُ السشَّارِعُ وَأَبَاه \* وَعَدْنَانُ بِلا رَيْبٍ عِنْدَ دُوي الْعُلُوم النَّسَبِيَّه \* إِلَى الدَّبِيْحِ إِسْمَاعِيْلَ نِسْبَتُهُ وَمُنْتَمَاه \* فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ عِقْدِ تَأْلُقَتْ كَوَ اكِبُهُ الدُّرِّيَّه \* وَكَيْفَ لا وَالسَّيِّدُ الأَكْرَهُ صِلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَاسِطْتُهُ الْمُثْنَقَاه \* نَسَبُّ تَحْسِبُ الْعُلِّي بِكُلاهُ \*\* قُلَّدَتْهَا نُجُو مَهَا الْجَو ْزَاءُ حَبَّدَا عِقْدُ سُوْدَدٍ وَفَحْلِ إِنَّ \*\* أَنْتَ فِيْهِ الْيَتِيْمَةُ الْعَصْمَاءُ

وَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ طَهَّرَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّه \* أُوْرَدَ السِزَيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَارِدَهُ فِيْ مَوْرِدِهِ الْجَاهِلِيَّه \* أُوْرَدَ السِزَيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَارِدَهُ فِيْ مَوْرِدِهِ الْهَنِيِّ وَرَوَاه \*

حَفِظَ الْإِلْهُ كَرَامَةُ لِمُحَــمَّدٍ \*\* آبَاءَهُ الْأَمْجَادَ صَوْنًا لاسْمِهِ تَركُوا السِّفَاحَ فَلَمْ يُصِبْهُمْ عَارُهُ \*\* مِنْ آدمٍ وَ إِلَى أَبِيْهِ وَأُمِّهِ

سَرَاةُ سَرَى نُوْرُ السِنُّبُوَّةِ فِيْ أَسَارِيْرِ غُرَرِهِمُ الْبَهِيَّه \* وَبَدَرَ بَدْرُهُ فِيْ جَبِيْن جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطُلِبِ وَ ابْنِهِ عَبْدِ الله \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْيِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَلَمَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى إِبْرَازَ حَقِيْقَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّه \* وَإِظْهَارَهُ حِسْمًا وَرُوْحًا بِصُوْرَتِهِ وَمَعْنَاه \* نَقَلَهُ إِلَى مَقَرَّهِ مِنْ صَدَفَةِ آمِنَة الـــزُهْرِيَه \* وَخَصَّهَا الْقَرِيْبُ مَقَرَّهِ مِنْ صَدَفَةِ آمِنَة الـــزُهْرِيَه \* وَخَصَّهَا الْقَرِيْبُ الْمُحِيْبُ بِأَنْ تَكُونَ أَمَّا لِمُصْطَفَاه \* وَنُوْدِيَ فِي الْمُحِيْبُ بِأَنْ تَكُونَ أَمَّا لِمُصْطَفَاه \* وَنُوْدِيَ فِي الْمُحَيْبُ بِأَنْ تَكُونَ أَمَّا لِمُصْطَفَاه \* وَنُوْدِيَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْلِهَا لأَنْوَارِهِ السَّدَاتِيَّه \* وَصَبَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَعْدَ كُلُلُ سُنَدُسِيَة \* وَكُسِيَتِ الأَرْضُ بَعْدَ طُولُ جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَلاً سُنْدُسِيَّه \* وَكُسِينَتِ الأَرْضُ بَعْدَ طُولُ جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَلاً سُنْدُسِيَّه \* وَأَيْنَعَتِ النِّمَارُ وَأَدْنَى الْسَبَّرَ لِلْجَانِيْ جَنَاه \* وَنَطَقَت ْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ وَأَدْنَى الْسَبَّرَ لِلْجَانِيْ جَنَاه \* وَنَطَقَت ْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ وَأَدْنَى السَّعَرَ لِلْجَانِيْ جَنَاه \* وَنَطَقَت ْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَةٍ وَأَدْنَى السَّعَرَ لِلْجَانِيْ جَنَاه \* وَنَطَقَت ْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَةٍ وَالْهُ إِلَى اللّهُ مِنْ السَّعَرَ لِلْجَانِيْ جَنَاه \* وَنَطَقَت ْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَةٍ وَالْمَادُ اللّهُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ الْمُعْمَلِيْهُ مُنْ الْمُونَ الْمُعَلِيقِ عَلَى السَلَوْدِي وَيَعْ اللّهُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ الْمُعَلِيقِ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيقِ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُولُ اللّهُ الْمُعْتِ اللْمُعَلِيقِ اللّهُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتِيْدُ اللّهُ الْمُعَالِهُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتِيقِ اللْمُعْتِ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ اللْمُعْتِ اللْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ اللْمُعْتِ اللْمُعْتِ اللهُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ اللْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتَلُلُهُ الْمُعْتُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتِ اللّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتَ ال

لِقُريسِ شِ بِفِصاحِ الألْسُنِ الْعَرَبِيَّه \* وَخَرَّتِ الأَسِرَةُ وَالأَصْنَامُ عَلَى الْوُجُوْهِ وَالأَفْوَاه \* وَتَبَاشَرَتْ وُحُوْشُ وَالأَصْنَارِق وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحْرِيَّه \* وَاحْتَسَتِ الْمَشَارِق وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحْرِيَّه \* وَاحْتَسَتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السِسُرُوْرِ كَأْسَ حُمَيَّاه \* وَبُشِرَتِ الْجِنُ الْعَوَالِمُ مِنَ السِسُرُوْرِ كَأْسَ حُمَيَّاه \* وَبُشِرَتِ الْجِنُ الْعَوَالِمُ مِنَ السِسُرُورِ كَأْسَ حُمَيَّاه \* وَبُشِرَتِ الْجِنُ الْجِنَ الْمَالِلُ زَمَنِهِ وَالنَّهُ عَتِ الْكَهَانَةُ وَرَهِبَتِ السَرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنَامِ وَقَيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ وَالْتِيَتُ أَمُّهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ وَالْتِيَتُ أَمُهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ وَالْتِيَتُ أَمُهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ وَالْتِيَتُ أَمُهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ وَاتِيَتُ أَمُهُ فِي الْمَنَامِ قَقِيْلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ الْعَالَمِيْنَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّه \* وَسَمِيْهِ إِذَا وَضَعَتِهِ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِيم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ شَهْرَانِ عَلَى مَشْهُوْرِ الْأَقُوالِ الْمَرُويَّه \* ثُوُقِيَ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَبُوهُ عَبْدُالله \* وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِأَخْوَ الِهِ بَنِيْ عَدِي مِنَ السِطَّائِفَةِ السِنَجَّارِيَّه \* وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُونَ سُقْمَهُ وَشَكُواه \* وَلَمَّا وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُونَ سُقْمَهُ وَشَكُواه \* وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى السرَّاجِح تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَمَرِيَّه \* وَآنَ لِلسَّرَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَمْ لَيْهَ مَوْلِدِهِ لِلسَّرَ مَانِ أَنْ يَنْجَلِيَ عَنْهُ صَدَاه \* حَضَرَ أُمَّهُ لَيْلَةٌ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ آسِيةٌ وَمَرْيَهُ فِيْ نِسُوةٍ مِنَ الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِيَّه \* الشَّرِيْفِ آسِيةً وَمَرْيَهُ فِيْ نِسُوةٍ مِنَ الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِيَّة \*

وَأَخَدَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورًا يَتَلأَلا سَنَاه \*

وَمُحَيًّا كَالشَّمْس مِنْكَ مُضِيْءٌ \*\* أَسْفَرَتْ عَنْهُ لَيْلَسَةٌ غَرَّاءُ لَيْلَةٌ الْمَوْلِدِ الَّذِي كَانَ لِلدِّيكِ فَنَهُ لَيْلَةٌ الْمَوْلِدِ الَّذِي كَانَ لِلدِّيكِ فَنَهُ سُرُوْرٌ بِيَوْمِهِ وَازْدِهَاءُ مَوْلِدٌ كَانَ مِنْهُ فِي طَلَالِي \*\*الْكُفْر وَبَالُ عَلَيْهُمُ وَوَبَاءُ يَوْمَ نَالَتُ بُوضَعِهِ ابْنَهُ وَهُب \*\*مِنْ فَخَار مَا لَمْ تَنَلَهُ النِّسَاءُ وَأَتَتْ قُوْمَ هَا لَمْ تَنَلَهُ النِّسَاءُ وَأَتَتْ قُوْمَ هَا لَمْ الْمُ الْمُ الْمُعَدِّرَاءُ وَقُومَ الْمَوْرَاءُ وَقُو اللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

هَذَا وَقَدِ اسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ السَّرِيْفِ أَئِمَّةُ دُوُو ْ رَوَايَةٍ وَرَوِيَّه \* فَطُو ْبَي لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةً مَرَامِهِ وَمَرْ مَاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَبَرَزَ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الأرْض رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ الْعَلِيَّه \* مُوْمِيًا بِدَلِكَ الرَّفْعِ إلَى سُوْدَدِهِ وَعُلّاه \* وَمُشِيْرًا إِلَى رِفْعَةِ قَدَرِهِ عَلَى سَائِر الْبَرِيَّه \* وَأَنَّهُ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ حَسُنَتْ طِبَاعُهُ وَسَجَايَاه \* وَدَعَتْ أُمُّهُ عَبْدَ الْمُطْلِبِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِهَاتِيْكَ الْبَنِيَّه \* فَأَقْبَلَ مُسْرِعًا وَنَظْرَ إِلَيْهِ وَبَلِغَ مِنَ السَسْرُور مُنَاه \* وَأَدْخَلَهُ الْكَعْبَةَ الْغَرَّاءَ وَقَامَ يَدْعُوْ بِخُلُوْ صِ الْسِنِّهِ \* وَوُلِدَ وَيَشْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ وَأَعْطَاه \* وَوُلِدَ وَيَشْكُرُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظِيْفًا مَخْتُوْنًا مَقْطُوْعَ السُرَّةِ بِيدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظِيْفًا مَخْتُوْنًا مَقْطُوْعَ السُرَّةِ بِيدِ الْقُدْرَةِ الْإلسهيّه \* طَيّبًا دَهِيْنًا مَكْحُولُهُ بِكُحْلِ الْعِنَايَةِ الْقُدْرَةِ الْإلسهيّه \* وَقَيْلَ خَتَنَهُ جَدُّهُ بَعْدَ سَبْعِ لَيَالٍ سَويّه \* وَأُولُمَ عَيْنَاه \* وَقِيْلَ خَتَنَهُ جَدُّهُ بَعْدَ سَبْعِ لَيَالٍ سَويّه \* وَأُولُمَ وَأَطْعَمَ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا وَأَكْرَمَ مَتُواه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِيم، بِعَرْفِ شَذِيِّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَظْهَرَ عِنْدَ وِلادَتِهِ خَوَارِقُ وَعَرَائِبُ غَيْبِيَّه \* إِنْ هَاصًا لِنْبُوتِهِ وَإِعْلامًا بِأَنَّهُ مُخْتَارُ اللهِ تَعَالَى وَمُجْتَبَاه \* فَزِيْدَتِ السَّمَاءُ حِقْظًا وَرُدَّ عَنْهَا الْمَرَدَةُ وَدَوُو النَّفُوسِ فَزِيْدَتِ السَّمَاءُ حِقْظًا وَرُدَّ عَنْهَا الْمَرَدَةُ وَدَوُو النَّفُوسِ السَّيْطَانِيَّه \* وَرَجَمَتِ رُجُوهُ مُ السَّيِّرَاتِ كُلَّ رَجِيْمٍ فِي السَّيْطَانِيَّه \* وَرَجَمَتُ رِجُوهُ مُ السَّيِّرَاتِ كُلَّ رَجِيْمٍ فِي حَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْجُمُ السَّيْطَانِيَّه \* وَاسْتَنَارَتْ بِنُور هَا وهَادُ الْحَرَمِ وَرَبُاه \* وَحَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَت لَهُ قُصُورٌ هَا وهَادُ الْحَرَمِ وَرَبُاه \* وَرَبُاه \* فَرَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَت لَهُ قُصُورُ وَمَعْنَاه \* وَالْصَدَعَ وَخَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَت لَهُ قُصُورُ السَسَّامِ الْقَيْصَرِيَّه \* فَرَاهُ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَت لَهُ قُصُورُ وَمَعْنَاه \* وَالْصَدَعَ وَخَرَجَ مَعَهُ نُورٌ الْكِسْرَ وِيَّه \* اللّذِي رَفَعَ أَنُو شَرُوانَ الْكِسْرَ وَيَّه \* اللّذِي رَفَعَ أَنُو شَرُوانَ الْكِسْرَ وَيَّه \* اللّذِي رَفَعَ أَنُو شَرُوانَ الْكُلُويَةُ وَسَوَّاه \* وَسَقَطْ أَرْبَعٌ و عَشْرٌ مِنْ شُرَقَابُهُ وَعَرَاه الْعُلُويَة \* وَكُسِرَ مُلْكُ كِسْرَى لِهَوْل مَا أَصَابَهُ وَعَرَاه أَلُو اللّهُ وَعَرَاه أَلْمَا أَصَابَهُ وَعَرَاه مُوالً مَا أَصَابَهُ وَعَرَاه أَلُولُويَة \* وَكُسِرَ مُلْكُ كِسْرَى لِهُولْ مَا أَصَابَهُ وَعَرَاه مُواللهُ عَرَاهُ مَا أَصَابَهُ وَعَرَاه مُورًا مَا أَصَابَهُ وَعَرَاه

\* وَخَمَدَتِ النِّيـــرَانُ الْمَعْبُودَةُ بِالْمَمَالِكِ الْفَارِسِيَّه \* لِطُلُوع بَدْرِهِ الْمُنِيْرِ وَإِشْرِاق مُحَيَّاه \* وَغَاضَت بُحَيْرةُ لِطُلُوع بَدْرِهِ الْمُنِيْرِ وَإِشْرِاق مُحَيَّاه \* وَغَاضَت بُحَيْرة في سَاوَه وَ كَانَت بَيْنَ هَمَدَانَ وَقُمِّ مِنَ الْبِلادِ الْعَجَمِيَّه \* وَجَقَّت إِذَ كَفَّ وَاكِفُ مَوْجِهَا السَّبَّاج يَنَابِيعُ هَاتِيكَ الْمِياه \* وَفَاضَ وَادِي سَمَاوَه وَهِي مَفَازَةٌ فِي فَلاةٍ وَبَرِيَّه \* لَمْ يَكُنْ بِهَا قَبْلُ مَاءٌ يَنْقَعُ لِلسِطِّمْآنِ السِلِّهَاه \* وَكَانَ مَوْلِدُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ وَكَانَ مَوْلِدُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ بِالْعِرَاصِ الْمَكِيَّه \* وَالْبَلِدِ الَّذِي لا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلا يُخْتَلَى خَلَاه \* وَاخْتُلِفَ فِي عَامٍ ولاَدَتِهِ وَفِي شَهْرِ هَا يُخْتَلَى خَلَاه \* وَاخْتُلِفَ فِي عَامٍ ولاَدَتِهِ وَفِي شَهْرِهَا يُخْتَلَى خَلَاه \* وَاخْتُلِفَ فِي عَامٍ ولاَدَتِهِ وَفِي شَهْرِهَا يُخْتَلَى خَلَاه \* وَالْمُؤْتِي عَمْرُ وَيَّه \* وَالرَّاحِحُ أَنَّهَا فَيْ وَلَى اللهُ عَلَى أَقُوال لِلْعُلْمَاءِ مَرُ ويَّه \* وَالرَّاحِحُ أَنَّهَا فَيْ يَوْمِهَا عَلَى أَقُوال لِلْعُلْمَاءِ مَرُ ويَّه \* وَالرَّاحِحُ أَنَّهَا فَيْلُ فَجْرِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنَ تَانِي عَشَرِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُولُ مِنْ عَامٍ الْفِيلِ الْذِي صَدَّهُ الله عَن الْحَرَم وحَمَاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَأَرْضَعَتُهُ أُمُّهُ أَيَّامًا ثُمَّ أَرْضَعَتُهُ ثُويْبَهُ الأسْلَمِيَّه \* الَّتِي أَعْتَقُهَا ابُو لَهْبٍ حِينَ وَافَتُهُ عِنْدَ مِيلادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِهُبٍ حِينَ وَافَتُهُ عِنْدَ مِيلادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِبُشْرَاه \* فَأَرْضَعَتْهُ مَعَ ابْنِهَا مَسْرُوحٍ وَأَبِي سَلّمَة وَهِيَ بِهِ حَفِيَّه \* وَأَرْضَعَتْ قَبْلَهُ حَمْزَةَ الَّذِي حُمِدَ سَلّمَة وَهِيَ بِهِ حَفِيَّه \* وَأَرْضَعَتْ قَبْلَهُ حَمْزَةَ الَّذِي حُمِدَ

فِي نُصْرَةِ الدِّينِ سُراه \* وكانَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ يَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ يَبْعَثُ اللهُ عَالَيْهَا مِنَ الْمَدِينَةِ بصلةٍ وكِسْوَةٍ هِي بها حَرِيّه \* اللّى أَنْ اوْرَدَ هَيْكُلْهَا رَائِدُ الْمَنُونِ الضّريب وَوَاراه \* قيل أَنْ الْوَرَدَ هَيْكُلْهَا رَائِدُ الْمَنُونِ الضّريب وَقِيْلَ أَسْلَمَتُ قيل أَنْ مَنْدَهَ وَحَكَاه \* ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ الْقَتَاةُ الْبَنَ الْخِلافَ ابْنُ مَنْدَهَ وَحَكَاه \* ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ الْقَتَاةُ الْبَيْتِ الْخِلافَ ابْنُ مَنْدَه وَحَكَاه \* ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ الْقَتَاةُ حَلِيب مَهُ السّعْدِيّه \* وَكَانَ قَدْ رَدَّ كُلُّ مِنَ الْقُوم تَدْيَهَا لَقَوْر هَا وَأَبَاه \* فَأَخْصَبَ عَيْشُهَا بَعْدَ الْمَحْلُ قَبْلَ الْعَشِيّه فَوْدَرً تَدْيَهَا لِهُ الْمَحْلُ قَبْلَ الْعَشِيّه \* وَدَرً تَدْيَاهَا بِدُر دَر لِبَنَهُ الْيَمِينَ مُ مِنْهُمَا وَلُـبَنَ الْآخَر فَيَاهُا بِدُر دَر لِبَنَهُ الْيَمِينَ مُ مِنْهُمَا وَلُـبَنَ الْآخَر أَلْ وَالْقَقْر غَنِيّه \* وَسَمِنَتِ أَخَاه \* وَأَصْبَحَتْ بَعْدَ الْهُزَالُ وَالْقَقْر غَنِيّه \* وَسَمِنَتِ أَلْكُولُ مُلُوم وَرَزِيّه \* وَأَصْبَحَتْ بَعْدَ الْهُزَالُ وَالْقَقْر غَنِيّه كُلُ مُلُمّةً وَرَزِيّه \* وَطُرَزَ السَعْدُ بُردْ وَعَيْشِهَا الْهَنِيّ وَوَشّاه \* وَرَزِيّه \* وَطَرَزَ السَعْدُ بُردْ وَعَيْشِهَا الْهَنِي وَوَشّاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكُرْيِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وكَانَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ يَشِبُ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصّيِيّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصّيِيّ فِي الشّهُر بعِنَايَةٍ رَبَّانِيّه \* فَقَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ فِي تَلاتٍ وَمَشَى فِي خَمْسِ وَقُويَتْ فِي تِسْعِ مِنَ السّسُّهُور بفَصيح النّطق قواه \* وَشَقَ الْمَلْكَانِ صَدْرَهُ الشّريفَ لَدَيْهَا وَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلْقَةً دَمَويّه \* وَأَزَالاً مِنْهُ حَظْ لَدَيْهَا وَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلْقَةً دَمَويّه \* وَأَزَالاً مِنْهُ حَظْ

الـــشيْطان وَبِالـــتُلْج غَسكاه \* و مَلاَهُ حِكْمة و مَعَانِي إِيهِ الْبِيهِ \* ثُمَّ خَاطَاهُ وَبِخَاتَم الـــئُبُوّةِ خَتَمَاه \* و و رَ نَاهُ فَرَجَحَ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ أُمّةِ الْخَيْرِيَّه \* و نَشَأَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلّمَ عَلَى أُمّةِ الْخَيْرِيَّه \* و نَشَأَ صبّاه \* ثُمَّ مَلَيْهِ و سَلّمَ عَلَى أَكْمَلُ الأوْصنافِ مِنْ حَالِ صبباه \* ثُمَّ رَدَّتُهُ صلّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلّمَ إلّى أُمّةِ و هِي بِهِ عَيْرُ سَخِيّه \* حَدْرًا مِنْ أَنْ يُصنابَ بِمُصنابٍ حَادِثٍ تَخْشَاه \* و وَقَدَت عَلَيْهِ حَلِيْمة فِي أَيَّام خَدِيْجَة السيّدة و الوضييّه \* و وَقَدَت عَلَيْهِ حَلِيْمة فِي أَيَّام خَدِيْجة السيّدة و الوضييّه \* ف حَنَيْنِ فَقَامَ اللّهِ الْو افِر بحياه \* و قَدِمَت عَلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَامَ اللّهُ الْمَنْ عِلَيْهِ الْمَرْيِحِيَّه \* و الصيّحِيلِ حُلَيْه اللهُ عَلَيْهِ مِنْ ثِقَاتِ الرّواه \* و الصيّحِيلِ حُدَّهُ أَلْها السَّدَابَةِ جَمْعٌ مِنْ ثِقَاتِ الرّواه \* و السَدّرِيّة عَدَّهُمْ فِي الصيّحِيلِ السَّرَيِةِ الْمَوْدِ الْمَوْدَة عَدَّهُمْ فِي السَّدَابَة جَمْعٌ مِنْ ثِقَاتِ الرّواه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِيم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَلَمَّا بَلْغَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ارْبَعَ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبَويَّه \* ثُمَّ عَادَتْ قَوَاقَتْهَا بِالاَبْوَاءِ أَوْ أُمُّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبَويَّه \* ثُمَّ عَادَتْ قَوَاقَتْهَا بِالاَبْوَاءِ أَوْ بِشِعْبِ الْحَجُونِ الْوَقَاه \* قَحَمَلَتْهُ حَاضِنَتُهُ أُمُّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّه \* الْتِي زَوَّجَهَا بَعْدُ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة مَوْلاه \* الْحَبَشِيَّه \* اللّتِي زَوَّجَهَا بَعْدُ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة مَوْلاه \* وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ قَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَرَقَ لَهُ وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ قَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَرَقَ لَهُ

وَأَعْلَى رُقِيَّه \* وَقَالَ إِنَّ لابْنِي هَذَا لَشَأَنًا عَظِيْمًا فَبَحِ بَحِ لِمَنْ وَقَرَهُ وَوَالاه \* وَلَمْ تَشْكُ فِي صِبَاهُ جُوْعًا وَلا عَطْشُا قطْ نَفْسُهُ الأبِيّه \* و كَثِيرًا مَا غَدَا فَاغْتَدَى بِمَاءِ زَمْزَمَ فَأَشْبَعَهُ وَأَرْوَاه \* وَلَمَّا أُنِيْخَتْ بِفِنَاءِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ مَطَايَا الْمَنِيَّه \* كَفَلْهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبِ شَقِيقُ أَبِيْهِ عَبْدِ الله \* فَقَامَ بِكَفَالْتِهِ بِعَزْمٍ قُويِّ وَهِمَّةٍ وَحَمِيَّه \* وَقَدَّمَهُ عَلِى السِّقْسِ وَالْبَنِينِ وَرَبَّاه \* وَلَمَّا بَلْغَ اثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَهُ رَحَلَ بِهَ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُّهُ إِلِّي الْبِلادِ الشَّامِيَّه \* وَعَرَفَهُ الرَّاهِبُ بُحِيْرَا بِمَا حَازَهُ مِنْ وَصنْفٍ السنُّبُوَّةِ وَحَواه \* وَقَالَ إِنِّي اراهُ سَيَّدَ الْعَالَمِينَ وَرَسُولَ اللهِ وَنَبِيَّه \* قَدْ سَجَدَ لَهُ السِشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَلا يَسْجُدَانِ إِلا لِنَبِيِّ أُوَّاه \* وَإِنَّا لَنَجِدُ نَعْتَهُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ السَّمَاوِيَّه \* وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ السُّبُوَّةِ قَدْ عَمَّهُ النُورُ وَعَلاه \* وَأَمَرَ عَمَّهُ بِرَدِّهِ إِلَى مَكَّة تَخَوُّقًا عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ دِيْنِ الْيَهُو دِيَّه \* فَرَجَعَ بِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ مِنَ الشَّامِ الْمُقَدِّس بُصِرَاه \*

> عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَذِي مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَلُمَّا بَلْغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَهُ

سَافَرَ إِلَى بُصْرَى فِي تِجَارَةٍ لِخُدِيــجَةُ الْفَتِيُّهُ \* وَمَعَهُ غُلامُهَا مَيْسَرَةُ يَخْدِمُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَيَقُومُ بِمَا عَنَاه \* فِنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةِ لَدَى صَوْمَعَةِ نُسْطُورَ رَ اهِبِ النَّصِرْ انِيَّه \* فَعَرَ فَهُ الرَّاهِبُ إِذْ مَالَ اِلَّيْهِ ظِلُّهَا الْوَارِفُ وَآوَاه \* وَقَالَ مَا نَزَلَ تَحْتَ هَذِهِ السِسَّجَرَةِ قط إِلاَّ نَبِيٌّ دُو صِفَاتٍ نَقِيَّه \* وَرَسُولٌ قَدْ خَصَّهُ اللهُ تَعَالَى بِالْفَضَائِلِ وَحَبَاه \* ثُمَّ قَالَ لِمَيْسَرَةَ أَفِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةُ اسْتِظْهَارًا لِلْعَلامَةِ الْخَفِيَّهِ \* فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ فَحَقَّ لَدَيْهِ مَا ظنَّهُ فِيْهِ و تَوَحَّاه \* ثُمَّ قَالَ لِمَيْسَر ةَ لا ثَفَارِقهُ و كُنْ مَعَهُ بصِدْق عَزْمٍ وَحُسْن طُويَّه \* فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالِّي بِالنُّبُوَّةِ وَاجْتَبَاه \* ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَّة فَرَأَتُهُ خَدِيْجَةٌ مُقْبِلا وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ فِي عُلِيَّه \* وَمَلْكَانِ عَلَى رَأْسِهِ الشّريفِ مِنْ وَهَج السّسَّمْسِ قَدْ أَظْلاه \* وَأَخْبَرَهَا مَيْسَرَةُ بِأَنَّهُ رَأَى دَلِكَ فِي السَّفَرِ كُلِّهِ وَبِمَا قَالَهُ الرَّاهِبُ وَأُودْعَهُ لَدَيْهِ مِنَ الْوَصِيَّه \* وَضَاعَفَ اللهُ فِي تِلْكَ السِيِّجَارَةِ رِبْحَهَا وَنَمَّاه \* فَبَانَ لِخَدِيْجَة بِمَا رَأْتُ وَمَا سَمِعَتْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى إِلْى الْبَرِيَّه \* الَّذِي خَصَّهُ اللهُ تَعَالَى بِقُرْبِهِ وَاصْطَفَاه \* فَخَطْبَتْهُ لِنَفْسِهَا الزَّكِيَّه \* لِتَشَمَّ مِنَ الأيـــمَانِ بِهِ طِيْبَ رَيَّاه \* فَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَامَهُ بِمَا دَعَتْهُ إِلَيْهِ هَذِهِ الْبَرَّةُ الْـــتُقِيَّه \*

قَرَ غِبُوا فِيهِ هَا لِفَصْلُ وَدِيهِ نِ وَجَمَالٍ وَمَالٍ وَمَالٍ وَحَسَبٍ وَنَسَبٍ كُلٌّ مِنَ الْقُوْمِ يَهُواه \* وَخَطْبَ أَبُو طَالِبٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله بِمَحَامِدَ سَنِيَّه \* وَقَالَ هُو وَاللهِ لَهُ نَبًا عَظِيمٌ يُحْمَدُ فِيهِ مَسْرَاه \* فَرَوَّجَهَا مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا وَقِيْلَ عَمُهَا فَرَوَّجَهَا مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا وَقِيْلَ عَمُهَا وَقِيْلَ عَمُهَا وَقِيْلَ عَمُها الأَزلِيَّة \* وَاوْلَدَهَا كُلَّ وَقِيْلَ أَخُوهَا لِسَابِق سَعَادَتِهَا الأَزلِيَّة \* وَاوْلَدَهَا كُلَّ وَقِيْلَ أَخُوهَا لِسَابِق سَعَادَتِهَا الأَزلِيَّة \* وَاوْلَدَهَا كُلَّ أَوْلادِهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاالَّذِي بِاسْمِ الْخَلِيلِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاالَّذِي بِاسْمِ الْخَلِيلِ سَمَّاه\*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَلَمَّا بَلْغَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَتَلاَثِيْنَ سَنَهُ بَنَتُ قُرَيْشٌ الْكَعْبَة لانْصِدَاعِهَا بِالــــسيُبُولِ الابْطحِيَّه \* قُرَيْشٌ الْكَعْبَة لانْصِدَاعِهَا بِالـــسيُبُولِ الابْطحِيَّه \* وَتَعَالَزَعُوا فِي رَقْعِ الْحَجَرِ الأسْوَدِ فَكُلُّ أَرَادَ رَقْعَهُ وَرَجَاه \* وَعَظُمَ الْقِيــلُ وَالْقَالُ وَتَحَالَقُوا عَلَى الْقِتَالِ وَقَوَيْتِ الْعَصَبِيَّه \* ثُمَّ تَدَاعَوْ الله وَالْقالُ وَتَحَالَقُوا عَلَى الْقِتَالِ وَقُوسَنُوا وَقُوسَنُوا وَقُوسَنِيه \* ثُمَّ تَدَاعَوْ الله الإنصاف وقوصنوا الأمر إلى ذي رَأي صنائِبٍ وَأَنَاه \* فَحَكَمَ بِتَحْكِيْمِ أُولُ دَاخِلِ مِنْ بَابِ السَّدَنَةِ الشَّيْبِيَّه \* فَكَانَ النَّبِيُ صَلّى اللهُ دَاخِلٍ مَنْ بَابِ السَّدَنَةِ الشَّيْبِيَّة \* فَكَانَ النَّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أُولُ دَاخِلٍ فَقَالُوا هَذَا الأميــنُ وَكُلُنَا نَقْبَلُهُ وَسَلِّمَ أُولُ دَاخِلٍ فَقَالُوا هَذَا الأميــنُ وَكُلُنَا نَقْبَلُهُ وَنَرْضَاه \* فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُمْ رَضُوهُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ وَنَرْضَاه \* فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُمْ رَضُوهُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ

الْحُكْم فِي هَذَا الْمُلِمِّ وَوَلِيَّه \* فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِي تُوْبٍ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تَرْفَعَهُ الْقَبَائِلُ جَمِيْعًا إِلَى مُرْتَقَاه \* فَرَفَعُوهُ إِلَى مَقْرَهِ مِنْ رُكُن هَاتِيكَ الْبَنِيَّه \* وَوَضَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَقْرَهِ مِنْ رُكُن هَاتِيكَ الْبَنِيَّه \* وَوَضَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيقَةِ فِي مَوْضِعِهِ الآنَ وَبَنَاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْيِم، بِعَرْفِ شَدَيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَلَمَّا كَمُلَ لَهُ صِلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ سَنَهُ عَلَى أَوْفَق الأَقْوَالِ لِدَوِي الْعَالِمِيَّه \* بَعَتُهُ اللهُ تَعَالَى لِلْعَالَمِينَ بَشِيبِ رَا وَنَذِيْرًا فَعَمَّهُمْ بِرُحْمَاه \* وَبُدِئَ إلى تَمَام سِبَّةِ بَشِيبِ رَا وَنَذِيْرًا فَعَمَّهُمْ بِرُحْمَاه \* وَبُدِئَ إلى تَمَام سِبَّةِ أَشْهُر بِالرُّوْنِيَا الصَّادِقَةِ الْجَلِيَّه \* فَكَانَ لا يَرَى رُوْنِيَا إلا جَاءَتُ مِثْلَ فَلْق صُبْح أَضَاءَ سَنَاه \* وَإِنَّمَا ابْتُدِئَ بِالسِرُوْنِيَا تَمْريسِ لَا لِلْقُوَّةِ الْبَشَريَّه \* لِئَلا يَقْجَأُهُ الْمَلْكُ بِالسِرُوْنِيَا تَمْريسِ لَا اللهُوَّةِ الْبَشَريَّة \* لِئَلا يَقْجَأُهُ الْمَلْكُ بِصَريب لِللهِ الْخَلاعُ فِي يَوْم الاَثْنَيْنِ لِسَبْعَ فَكَانَ يَتَعَبَّدُ بِحِرَاءَ السَّلِيَالِيَ الْعَدَدِيَّة \* إلَى أَنْ أَتَاهُ فِيلِهِ مَرْيسِ مَنْ شَهْرِ السَّلْيَالَةِ الْقَدَرِيَّة \* وَتُمَّ الْقُوالُ فَي عَشْرَة لَكُ الْمُلْكُ مَنْ شَهْرِ السَّلْيَةِ الْقَدَرِيَّة \* وَتَمَّ أَقُوالُ لَهُ الْمَلْكُ مَنْ شَهْرِ السَلْيَةِ الْقَدَرِيَّة \* وَتَمَّ أَقُوالُ لَهُ الْمَلْكُ مَنْ شَهْرِ السَلْيَةِ الْقَدَرِيَّة \* وَتَمَّ أَقُوالُ لَهُ الْمَلْكُ مُوالُ لَهُ الْمُلْكُ مَنْ مَنْ شَهْرِ السَلْيَةِ الْقَدَرِيَّة \* وَتَمَ أَقُوالُ لَهُ الْمُ الْمُعَلِيْ فَيْ لِمَانُ خَلْتُ مِنْ شَهْرِ السَلْيِع أَوْ لِتَمَانِ خَلْتُ مِنْ شَهْرِ السَلْيِع أَوْ لِتَمَانِ خَلْتُ مِنْ شَهْرِ الْمَالِيَةِ الْقَدَرِيَّة فَقَالَ لَهُ اقْرَأُ فَلَالُهُ الْمَالُ لَهُ اقْرَأُ فَلَقِي مَنْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الَّذِي بَذَا فِيسِهِ بَدْرُ مُحَيَّاه \* فَقَالَ لَهُ الْقَرَأُ فَأَلِي لَهُ الْمُلْكُ أَلْهُ الْمُلَا فَوْلُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِة وَلَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ لَلْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ا

فَغَطَهُ غَطَهُ قُويَه \* ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأَ فَأَبَى فَغَطَهُ تَانِيَةً حَتَّى بَلِغَ مِنْهُ الْجَهْدَ وَغَطّاه \* ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأَ فَأَبَى فَغَطَهُ تَالِتَهُ لِيَتَوَجَّهَ إِلَى مَا سَيُلْقَى إِلَيْهِ بِجَمْعِيَّه \* فَغَطَهُ تَالِتَهُ لِيَتَوَجَّهَ إِلَى مَا سَيُلْقَى إِلَيْهِ بِجَمْعِيَّه \* وَيُقَالِلُهُ بِحِدِّ وَاجْتِهَادٍ وَيَتَلَقّاه \* ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ تَلاث سِنِينَ أَوْ تَلاثِينَ أَوْ تَلاثِينَ شَهْرًا لِيَشْتَاقَ إِلَى انْتِشَاقَ هَاتِيكَ سِنِينَ أَوْ تَلاثِينَ أَوْ تَلاثِينَ مَا لِيَشْتَاقَ إِلَى انْتِشَاقَ هَاتِيكَ النَّشَاقُ هَاتِيكَ النَّقِدَاتِ الشَّذِيَّة \* ثُمَّ أُنْزِلَت عَلَيْهِ (يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ) فَجَاءَهُ لِنَقْدَمَ (اقْرَأُ بِاسْمِ لِيَسْمَالِقِيَة فِي تَقَدَّم (اقرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ) شَاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا السَسَابِقِيَّة \* وَالسَّقُدُمُ عَلَى رَبِّكَ) شَاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا السَسَابِقِيَّة \* وَالسَّقَدُمُ عَلَى رَبِّكَ) شَاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا السَسَابِقِيَّة \* وَالسَّقَدُمُ عَلَى رَبِّكَ) شَاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا السَسَابِقِيَّة \* وَالسَّقَدُمُ عَلَى رَبِّكَ) شَاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا السَسَابِقِيَّة \* وَالسَّقَةُ مُ عَلَى رَبِّكَ) شَاهِدُ عَلَى أَنَّ لَهَا السَسَابِقِيَّة \* وَالسَّقَةُ مُ عَلَى أَنَّ لَهَا الْسَعْرِيدُ وَلِيَهُ فَيَعَلَهُ مُ عَلَى أَنْ لَعَا الْمَالِقِةُ لِمَا الْمَالِقِةُ لِي عَلَى أَنْ لَيْهُ الْمَالِقَةُ وَلَا لَيْهَا الْمَالِقَةُ لَا عَلَى أَنْ لَعَا الْمَالِقِةُ لَا عَلَى أَنْ لَيْهِ الْمَالِقَةُ لَا أَلَالَهُ لَالَقُولُ الْمَالِقُولُ وَالْفَرَالِيْ وَالْمَالِقَةُ الْمَالِقَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْلُتَ عَلَى أَنْ لَيْهُ الْمُعَلِّيْ فَا الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلَالُولُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْلُولُ الْمَالْمُ الْمُع

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَذِي مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَيْم وَ بَارِكُ عَلَيْهِ

وَأُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الْسِرَّجَالِ أَبُو بَكْرِ صَاحِبُ الْغَارِ وَالْصِيدِيقِيَّه \* وَمِنَ الْصِيبْيَانِ عَلِيٌ وَمِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَهُ النِّتِي ثَبَّتَ اللهُ بِهَا قَلْبَهُ وَوَقَاه \* وَمِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَة وَمِنَ اللهُ بِهَا قَلْبَهُ وَوَقَاه \* وَمِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَة وَمِنَ اللهُ بِهَا قَلْبَهُ وَوَقَاه \* وَمِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ مَا تَعْدَة وَمِنَ اللهِ أَمَيّه \* حَارِثَة وَمِنَ الأَرْقَاءِ بِلالُ الَّذِي عَدَبَهُ فِي اللهِ أَمَيّه \* وَأُولُاهُ مَوْلاهُ \* ثُمَّ أَسْلَمَ عَرُولُاهُ مُولاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْعِثْقِ مَا أُولاه \* ثُمَّ أَسْلَمَ عَثْمَانُ وَسَعْدُ وَسَعِيدُ وَطَلْحَةُ وَابْنُ عَوْفٍ وَابْنُ الْعَمَّةِ صَغَيْمُ أَنُ وَسَعْدُ وَسَعِيدُ وَطَلْحَة وَابْنُ عَوْفٍ وَابْنُ الْعَمَّةِ صَغَيْمُ هُمْ مِمَّنْ أَنْهَلَهُ الصِيدِيقُ رَحِيقَ التَّصْدِيق وَسَعْدِيق وَسَعْدُ وَسَعْدَ عَبَادَتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَعَلَمُ وَسَعَلَمُ وَسَعَلَامُ عَبَادَتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَعَلَمُ وَسَعَلَمُ عَمَا زَالْتُ عَبَادَتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَعْدً وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدًا مُنْ أَنْهُلَهُ الصَيدِيقُ وَسَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَعْدًا وَالْتَ عَبَادَتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَعْدِيقَ وَمَا زَالْتُ عَبَادَتُهُ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَعْهُ وَسَلَمْ وَسَعْدًا وَالْتَ عَبَادَتُهُ عَبَادَتُهُ عَبَادَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُعَلِّيْهِ وَسَلَمُ الْمُ الْمُعْتَلِعُ اللهُ الْعِيْمِ وَسَلَمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُلْهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُ وَسَلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلِكُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ

وَأَصْدَابِهِ مَخْفِيَّه \* حَتَّى أَنْزِلْتْ عَلَيْهِ (فَاصْدَعْ بِمَا ثُوْمَرُ) فَجَهَرَ بِدُعَاءِ الْخَلْقِ إِلَى الله \* وَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قُوْمُهُ حَتَّى عَابَ آلِهَتَهُمْ وَأَمَرَ بِرَقْضِ مَا سِوَى الْوَحْدَانِيَّه \* فَتَجَرُّؤُوا عَلَى مُبَارِزَتِهِ بِالْعَدَاوَةِ وَأَدَّاه \* وَ اشْتَدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْبَلاءُ فَهَاجَرُ وا فِي سَنَةٍ خَمْسِ إِلَى النَّاحِيَةِ النَّجَاشِيَّه \* وَحَدِبَ عَلَيْهِ عَمُّهُ أَبُو طَالِبِ فَهَابَهُ كُلٌّ مِنَ الْقُوْمِ وَتَحَامَاه \* وَقُرِضَ عَلَيْهِ قِيَامُ بَعْضِ مِنَ الـسَّاعَاتِ السِّلْيَّه \* ثُمَّ نُسِخَ بِقُو ْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَ وُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاة \* وَقُرضَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَانِ بِالْعَشِيَّهُ \* ثُمَّ نُسِخَ بِإِيدَابِ الصلَّوَاتِ الْخَمْسِ فِي لَيْلَةِ مَسْرَاه \* وَمَاتَ أَبُو طَالِبٍ فِي نِصِيْفِ شَوَّالِ مِنْ عَاشِرِ الْبِعْثَةِ وَعَظُمَتْ بِمَوْتِهِ الرَّزِيَّه \* وَتَلَثُّهُ خَدِيجَةٌ بَعْدَ ثَلاثة أَيَامٍ وَشَدَّ الْبَلاءُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُرَاه \* وَأُوْقَعَتْ قُرَيْشٌ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ أَذِيَّه \* وَأَمَّ الطَّائِفَ يَدْعُوا تَقِيفًا فَلَمْ يُحْسِنُوا بِالْإِجَابَةِ قِرَاه \* وَأَعْرَوْا بِهِ السَّفَهَاءَ وَالْعَبِيدَ فَسَبُّوهُ بِأَلْسِنَةٍ بَذِيَّه \* وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى خُضِّبَتْ بِالدِّمَاءِ نَعْلاه \* ثُمَّ عَادَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ حَزِيـــتًا فَسَأَلُهُ مَلَكُ الْحِبَالِ فِي إِهْلاكِ أَهْلِهَا دُورِي الْعُصنبيَّه \* قَقَالَ إِنِّي أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَتَوَلاه \*

# عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْيِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

ثُمَّ أُسْرِيَ بِرُوْحِهِ وَجَسَدِهِ يَقَظَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَرِحَابِهِ الْقُدْسِيَّه \* وَعُرِجَ بِهِ إلى السسَّمَوَاتِ فَرَأَى آدَمَ فِي الأولِي وَقَدْ جَلَّلَهُ الْوَقَارُ وَ عَلاه \* وَرَأْى فِي السِّتُانِيَةِ عِيسسي بْنَ مَرْيَمَ الْبَثُولِ الْبَرَّةِ الْـنَقِيَّه \* وَابْنَ خَالْتِهِ يَحْيَى الَّذِي أُوتِيَ الْحُكْمَ فِي حَالِ صِبَاه \* وَرَأَى فِي الصِّتَالِثَةِ يُوسُفَ الصِّدِّيصِقَ بصُورَتِهِ الْجَمَالِيَّه \* وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ الَّذِي رَفْعَ اللهُ مَكَانَهُ وَأَعْلاه \* وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ الْمُحَبَّبَ فِي الأُمَّةِ الإسْرَائِيلِيَّه \* وَفِي السَّادِسَةِ مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى وَنَاجَاه \* وَفِي السَّابِعَةِ إِبْرَاهِيهُ الَّذِي جَاءَ رَبَّهُ بِسَلامَةِ الْقُلْبِ وَالـــطُوبَّه \* وَحَفِظُهُ اللهُ مِنْ نَارِ نَمْرُودَ وَعَافَاه \* ثُمَّ رُفِعَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى أَنْ سَمِعَ صَرِيفَ الأقلامِ بِالأمُورِ الْمَقْضِيَّه \* إِلَى مَقَامِ الْمُكَافَحَةِ الَّذِي قُرَّبَهُ اللهُ فِيهِ وَأَدْنَاه \* وَأَمَاطُ لَهُ حُجُبَ الأنْوَارِ الْجَلالِيَّه \* وَأَرَاهُ بِعَيْنَىْ رَأْسِهِ مِنْ حَضْرَةِ الرُّبُوبِيَّةِ مَا أَرَاه \* وَبَسَطْلَهُ بُسُطُ الإِدْلالِ فِي الْمَجَالِي الدَّاتِيَّه \* وَفَرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ خَمْسِينَ صَلَّاه \* ثُمَّ

انْهَلَّ سَحَابُ الْفَضلْ فَرُدَّتْ إِلَى خَمْسٍ عَمَلِيَّه \* وَلَهَا أَجْرُ الْخَمْسِينَ كَمَا شَاءَهُ فِي الأزلِ وَقَضَاه \* ثُمَّ عَادَ فِي الْأزلِ وَقَضَاه \* ثُمَّ عَادَ فِي لَيْلَتِهِ فَصِدَقهُ الصِدِّينِ قُ بِمَسْرَاهُ وَكُلُّ ذِي عَقْلِ فِي لَيْلَتِهِ فَصِدَقهُ الصِدِّينِ قُ بِمَسْرَاهُ وَكُلُّ ذِي عَقْلِ وَرَويَّه \* وَكَدَّبَتْهُ قُرَيْشُ وَارْتَدَّ مَنْ أَضلَلُهُ السَشَيْطَانُ وَرَويَّه \* وَكَدَّبَتْهُ قُرَيْشُ وَارْتَدَّ مَنْ أَضلَلُهُ السَشَيْطَانُ وَأَعْوَاه \*

## عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِيم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

ثُمَّ عَرَضَ نَقْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ فِي الْأَيَّامِ الْمُوسِمِيَّه \* فَآمَنَ بِهِ سِبَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ اخْتَصَبَّهُمُ اللهُ بِرِضَاه \* وَحَجَّ مِنْهُمْ فِي الْقَابِلِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا بِرِضَاه \* وَحَجَّ مِنْهُمْ فِي الْقَابِلِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلا وَبَايَعُوهُ بِيْعَةً حَقِيَّه \* ثُمَّ انْصَرَقُوا وَظَهَرَ الإسلامُ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَتْ مَعْقِلَهُ وَمَأْوَاه \* وَقَدِمَ عَلَيْهِ فِي السَعَامِ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَتْ مَعْقِلَهُ وَمَأُواه \* وَقَدِمَ عَلَيْهِ فِي السَعَامِ السَّالِثِ سَبْعُونَ وَتَلاَتَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ وَامْرَ أَتَانَ مِنَ الْقَبَائِلِ النَّالِثِ سَبْعُونَ وَتَلاتَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ وَامْرَ أَتَانَ مِنَ الْقَبَائِلِ اللَّوْسِيَّةِ وَالْخَزْرَحِيَّة \* فَبَايَعُوهُ وَأَمْرَ عَلَيْهِمُ اثْنَي الْوَسْلِيَّةِ وَالْخَزْرَحِيَّة \* فَبَايَعُوهُ وَأَمْرَ عَلَيْهِمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيْبًا جَحَاجِحَة سَرَاه \* فَهَاجَرَ الِيهُمْ مِنْ مَكَّة دُوفُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بُولُواهُ \* وَخَافَتُ قُرَيْشُ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ مَكُةً لَهُ مِنْ هَجَرَ الْكُفْرَ وَنَاوَاه \* وَخَافَتُ قُرَيْشُ أَنْ يَلْحَقَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصِدَابِهِ عَلَى الْقُورْرِيَّة \* فَاللّمَ وَنَجَاه \* وَمَالًمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ كَيْدِهِمْ وَنَجَّاه \* فَالْتَهُ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ كَيْدِهِمْ وَنَجَاه \*

وَأَدِّنَ لَهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ فَرَقَبَهُ الْمُشْرِكُونَ لِيُورِدُوهُ بِزَعْمِهِمْ حِيَاضَ الْمَنِيَّهِ \* فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ وَنَثَرَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْـثُرَابَ وَحَثَاه \* وَأَمَّ غَارَ تَوْرِ وَفَازَ الصِّدِيـقُ بِالْمَعِيَّه \* وَأَقَامَا فِيْهِ تَلاثًا تَحْمِي تُورْ وَفَازَ الصِّدِيـقُ بِالْمَعِيَّه \* وَأَقَامَا فِيْهِ تَلاثًا تَحْمِي الْحَمَائِمُ وَالْعَنَاكِبُ حِمَاه \* ثُمَّ خَرَجَا مِنْهُ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ الْحَمَائِمُ وَالْعَنَاكِبُ حِمَاه \* ثُمَّ خَرَجَا مِنْهُ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ وَهُو صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ مَطِيَّه \* وَتَعَرَّضَ لَهُ سُرَاقَةٌ فَابْتَهَلَ فِيسِهِ إِلَى اللهِ وَدَعَاه \* فَسَاخَتْ قُوائِمُ لَهُ اللهُ الْأَرْضِ الــصَلْبَةِ الْقُويَّه \* وَسَأَلَهُ الأَمَانَ يَعْبُوبِهِ فِي الأَرْضِ الــصَلْبَةِ الْقُويَّه \* وَسَأَلَهُ الأَمَانَ فَمَنَحَهُ إِيَّاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِيم، بِعَرْفِ شَذِيِّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ

وَمَرَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بِقْدِيدِ دِ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَّه \* وَأَرَادَ ابْتِيَاعَ لَحْمٍ أَوْ لَبَنِ مِنْهَا قَلَمْ يَكُنْ خِبَاؤُهَا لِشَيْءٍ مِنْ دَلِكَ قَدْ حَوَاه \* قَنَظُرَ إِلَى شَاةٍ فِي خِبَاؤُهَا لِشَيْءٍ مِنْ دَلِكَ قَدْ حَوَاه \* قَنَظُرَ إِلَى شَاةٍ فِي الْبَيْتِ قَدْ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ السِرَّعِيَّه \* فَاسْتَأَذْنَهَا فِي حَلْبِهَا فَأَذِنَتْ وَقَالَتْ لَوْ كَانَ بِهَا حَلْبُ لأصَبْنَاه \* فَمَسَحَ للسَّمَو لاهُ وَوَلِيَّه \* فَدَرَّتْ فَحَلَبَ السَّمَو وَاللهُ مَوْ لاهُ وَوَلِيَّه \* فَدَرَّتْ فَحَلَبَ وَسَقَى كُلا مِنَ الْقُوم وَأَرْوَاه \* ثُمَّ حَلْبَ وَمَلأَ الإِنَاءَ وَسَقَى كُلا مِنَ الْقُوم وَأَرْوَاه \* ثُمَّ حَلْبَ وَمَلأَ الإِنَاءَ

و عَادَرَهُ لَدَيْهَا آية جَلِيّه \* فَجَاءَ أَبُو مَعْبَدٍ وَرَأَى السلّبَنَ فَدُهَبَ بِهِ الْعَجَبُ إِلَى أَقْصَاه \* وَقَالَ أَنِّى لَكِ هَذَا وَلا حَلُوبَ بِالْبَيْتِ تَبِضٌ بِقَطْرَةٍ لَبَنِيّه \* فَقَالَتْ مَرَّ بِنَا رَجُلُ حَلُوبَ بِالْبَيْتِ تَبِضٌ بِقَطْرَةٍ لَبَنِيّه \* فَقَالَتْ مَرَّ بِنَا رَجُلُ مُبَارَكٌ كَذَا وَكَذَا جُثْمَانُهُ وَمَعْنَاه \* فَقَالَ هَذَا صَاحِبُ مُبَارَكٌ كَذَا وَكَذَا جُثْمَانُهُ وَمَعْنَاه \* فَقَالَ هَذَا صَاحِبُ مُبَارَكٌ كَذَا وَكَذَا جُثْمَانُهُ وَمَعْنَاه \* فَقَالَ هَذَا صَاحِبُ قُرَيْشٍ وَأَقْسَمَ بِكُلِّ إِلْهِيّه \* بِأَنَّهُ لَوْ رَآهُ لِآمَنَ بِهِ واتَّبَعَهُ وَرَاهُ لاَمْنَ بِهِ واتَبْعَهُ وَدَانَاه \* وَقَدِمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيْنَة يَوْمَ الإِثْنَيْن وَدَانَاه \* وَقَدِمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيْنَة يَوْمَ الإِثْنَيْن وَدَانَاه \* وَقَدِمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيْنَة يَوْمَ الإِثْنَيْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُدِيْنَة يَوْمَ الإِثْنَيْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُدِيْنَة يَوْمَ الإِثْنَيْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُدِيْنَة يَوْمَ الإِثْنَيْن اللهُ وَلَا وَأَشُورَ قُتْ بِهِ أَرْجَاؤُهَا الزَّنْصَارُ وَنَزَلَ بِقْبَاءٍ وَأُسَسَ مَسْجِدَهَا عَلَى تَقُواه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وَكَانَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْمَلَ النّاسِ خَلْقاً وَخُلُقاً ذَا دَاتٍ وَصِفَاتٍ سَنِيّه \* مَرْبُوعَ الْقَامَةِ أَبْيَضَ السلّوْن مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ وَاسِعَ الْعَيْنَيْنِ أَكْحَلَهُمَا أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ وَاسِعَ الْعَيْنَيْنِ أَكْحَلَهُمَا أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ قَدْ مُنِحَ السِعَ الْعَيْنَيْنِ أَكْحَلَهُمَا أَهْدَبِ الْأَسْفَانِ وَاسِعَ الْقَمِ قَدْ مُنِحَ السِعَ الْمَانِ وَاسِعَ الْقَمِ حَسَنَهُ وَاسِعَ الْجَبِينِ ذَا جَبْهَةٍ هِلالِيّه \* سَهْلَ الْخَدّيْن مَسنَهُ وَاسِعَ الْجَبِينِ نَذا جَبْهَةٍ هِلالِيّه \* سَهْلَ الْخَدّيْن بُرْى فِي أَنْفِهِ بَعْضُ احْدِيْدَابٍ حَسَنَ الْعِرْنِيْنِ أَقْنَاه \* بُعْضُ احْدِيْدَابٍ حَسَنَ الْعِرْنِيْنِ أَقْنَاه \* بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَبْطُ الْكَقَيْنِ ضَحَمْ الْكَرَادِيسِس بَعْدَ مُا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَبْطُ الْكَقَيْنِ ضَحْمُ الْكَرَادِيسِس

قليل لَحْم الْعَقِبِ كَتُ اللِّحْيَةِ عَظِيمَ الرَّأْسِ شَعْرُهُ إِلَى الشَّحْمَةِ الْأَدُنِيَّةِ \* وَبَيْنَ كَتِقَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ قَدْ عَمَّهُ النُّورُ وَعَلاه \* وَعَرَقُهُ كَاللُّوْلُوْ وَعَرْقُهُ أَطْيَبُ مِنَ السَّقَحَاتِ وَعَلاه \* وَعَرَقُهُ كَاللُّوْلُوْ وَعَرْقُهُ أَطْيَبُ مِنَ السَّقَحَاتِ الْمِسْكِيَّة \* وَيَتَكَقَّأُ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ الشَّريسَةِ وَيَتَكَقَّأُ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ الشَّريسَةِ وَيَتَكَقَّأُ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ الْمُصَافِحَ بِيَدِهِ الشَّريسَةِ قَيَجِدُ الشَّريسَةِ وَيَلْنَ يُصَافِحُ الْمُصَافِحَ بِيدِهِ الشَّريسَ فَةِ قَيَجِدُ مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ رَائِحَةً عَبْهَريَّه \* ويَضَعَهُمَا عَلَى رَأُس مِنْهَ لَهُ مَنْ بَيْنِ السَّريَّ فَي اللَّيْلَةِ الْبَدْريَة \* السَّريقُ وَيُدُرَاه \* يَتَلاَلاً وَجْهُهُ الشَّريفُ مَثَلُهُ وَلا بَشَر فِي اللَّيْلَةِ الْبَدْريَة \* يَقُولُ نَاعِثُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلا بَشَر يَرَاه \* يَقُولُ نَاعِثُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلا بَشَر يَرَاه \* يَقُولُ نَاعِثُهُ لَمْ أَرَ قَبْلُهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلا بَشَر يَرَاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكُرْيِم، بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْمِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

وكَانَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَدِيْدَ الْحَيَاءِ وَالْسَقُواضُعُ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرِقْعُ تَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَسِيْرُ فِيْ خِدْمَةِ أَهْلِهِ بِسِيْرَةٍ سَرِيَّه \* وَيُحِبُ الْفُقْرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ مَعَهُمْ وَيَعُودُ مَر ْضَاهُمْ وَيُشَيِّعُ جَنَائِزَ هُمْ ولا وَيَجْلِسُ مَعَهُمْ وَيَعُودُ مَر ْضَاهُمْ وَيُشَيِّعُ جَنَائِزَ هُمْ ولا يَحْقِرُ فَقِيْرًا أَدْقَعَهُ الْفَقْرُ وَأَشُواهُ \* وَيَقْبَلُ الْمَعْذِرَةَ ولا يَحْقِرُ أَوْلَا يَكُرَهُ وَيَمْشِيْ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَدُوي يُقَالِلُ أَحَدًا بِمَا يَكْرَهُ وَيَمْشِيْ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَدُوي الْعُبُودِيّه \* وَلا يَهابُ الْمُلُولُكَ وَيَعْضَبُ لِلّهِ تَعَالَى الْمُعُودِيّة وَلَا يَعَالَى الْمُلُولُكَ وَيَعْضَبُ لِلّهِ تَعَالَى

وَيَرْضَى لِرِضَاه \* وَيَمْشِيْ خَلْفَ أَصْحَابِهِ وَيَقُولُ خَلُوا ظَهْرِيْ لِلْمَلائِكَةِ الْسِرُوْحَانِيَّه \* وَيَرْكَبُ الْبَعِيْرَ وَالْفَرَسَ وَالْبَغْلَة وَحِمَارًا بَعْضُ الْمُلُولِكِ إلَيْهِ أَهْدَاه \* وَيَعْصِبُ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُوْع وقدْ أُوتِيَ مَفَاتِيْحَ الْخَزَائِنِ الأَرْضِيَّة \* وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ بِأَنْ مَفَاتِيْحَ الْخَزَائِنِ الأَرْضِيَّة \* وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ بِأَنْ تَكُونَ لَهُ دَهَبًا فَأْبَاه \* وَكَانَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِلُ تَكُونَ لَهُ دَهَبًا فَأْبَاه \* وَكَانَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِلُ اللَّغُو وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ وَيُطِيْلُ الصَّلَاة وَيَقْصُرُ اللَّغُو وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيهُ بِالسَّلَامِ وَيُطِيْلُ الصَّلَاة وَيَقْصُرُ اللَّغُو وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيهُ بِالسَّلَامِ وَيُطِيْلُ الصَّلَاة وَيَقُصُرُ اللَّغُو وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيهُ بِالسَّلَامِ وَيُطِيْلُ الصَّلَاة وَيَقْصُرُ الْخَلْبَ الْجُمُعِيَّة \* وَيَتَأَلِّفُ أَهْلَ السَّرَفُ وَيُكُرِمُ أَهْلَ السَّلَامِ وَيُطِيلُ السَّلَامِ وَيُعْرِمُ أَهْلَ السَّرَفِ وَيُكُرِمُ أَهْلَ الْمُقَالُ وَيَقْمَلُ وَيَعْرِمُ أَهْلَ الْمَقَالُ عَنِ السَلِيْفِ وَيَكْرِمُ أَهْلَ الْمَقَالُ عَنِ السَلِمِ وَيُكُمْ وَيَرْضَاه \* وَهَهُنَا وَقَفَ بِنَا جَوَادُ الْمَقَالُ عَنِ السَلِمِ الْجَوْمُ وَيَرْضَاح مُنْتَهَاهُ \* وَبَلَغَ ظَاعِنُ الإِمسَلَاء مُنْتَهَاهُ \* وَبَلَغُ طَاعِنُ الإِمسَلَاء مُنْتَهَاه \*

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرْبِم، بِعَرْفِ شَدَيٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيْم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْه

السلهم يَا بَاسِطُ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّه \* يَا مَنْ اِذَا رُفِعَتْ إِلَيْهِ أَكُفُ الْعَبْدِ كَفَاه \* يَا مَنْ تَنَزَّهَ فِيْ دَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْأَحَدِيَّه أَكُفُ الْعَبْدِ كَفَاه \* يَا مَنْ تَنَزَّهَ فِيْهَا نَظَائِرُ وَأَشْبَاه \* يَا مَنْ تَفَرَّدَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيْهَا نَظَائِرُ وَأَشْبَاه \* يَا مَنْ تَفَرَّدَ بِالْبَقَاءِ وَالْأَزَلِيَّه \* يَا مَنْ لا يُرْجَى غَيْرُهُ وَلا بِالْبَقَاءِ وَالْأَزَلِيَّه \* يَا مَنْ لا يُرْجَى غَيْرُهُ وَلا

يُعَوَّلُ عَلَى سِوَاه \* يَا مَنِ اسْتَنَدَ الْأَنَامُ إِلَى قُدْرَتِهِ الْقَيُّوْمِيَّه \* وَأَرْشَدَ بِفَصْلِهِ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ وَاسْتَهْدَاه \* نَسْأُلُكَ بِأَنْوَارِكَ الْقُدْسِيَّه \* الَّتِي أَزَاحَتْ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّكِّ دُجَاه \* وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بْشَرَفِ الدَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّه \* وَمَنْ هُوَ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ بِصُورَتِهِ وَأُوَّلُهُمْ بِمَعْنَاه \* وَبِآلِهِ كُوَ اكِبِ أَمْنِ الْبَرِيَّه \* وَسَفِينَةِ السَّلامَةِ وَالنَّجَاه \* وَبِأُصِيْحَابِهِ أُولِي الْهِدَايَةِ وَالأَفْضَلِيَّه \* الَّذِيـــنَ بَدَلُوا نْفُو سَهُم لِلَّهِ يَبْتَغُو نَ فَضَالاً مِنَ الله \* وَيَحَمَلُةِ شَرِيعَتِهِ أُولِي الْمَنَاقِبِ وَالْخُصُوصِيَّه \* الَّذِينَ اسْتَبْشَرُوا بِنِعْمَةٍ وَقَضِيْلٍ مِنَ الله \* أَنْ ثُووَقِقَنَا فِي الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ الإخْلاص النِّيَّه \* وَتُنْجِحَ لِكُلِّ مِنَ الْحَاضِرِينَ مَطْلَبَهُ وَمُنَاه \* وَتُخَلِّصنَا مِنْ أُسْرِ السِّنَّهُوَاتِ وَالأَدُواءِ الْقَلْبِيَّه \* وَتُحَقِّقَ لَنَا مِنَ الْآمَالِ مَا بِكَ ظُنَنَّاه \* وَتَكْفِينَا كُلَّ مُدْلِّهِمَّةٍ وَبَلِيَّه \* وَلا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ أَهْوَاهُ هَوَاه \* وَتُدْنِيَ لْنَا مِنْ حُسْنِ الْيَقِينِ قُطُو قَا دَانِيَةً جَنِيَّه \* وَتَمْحُو َ عَنَّا كُلَّ دَنْبِ جَنَيْنَاه \* وَتَعُمُّ جَمْعَنَا هَذَا مِنْ خَزَائِنِ مِنَحِكَ السَّنِيَّه \* بِرَحْمَةٍ وَمَغْفِرَةٍ وَتُدِيهُ مَمَّنْ سِوَاكَ غِنَاه \* اَلِلَّهُمَّ إِنَّكَ جَعَلْتَ لِكُلِّ سَائِلٍ مَقَامًا وَمَزِيَّه \* وَلِكُلِّ رَاجٍ مَّا أُمَّلَهُ وَرَجَاه \* وَقَدْ سَأَلْنَاكَ رَاحِيْنَ مَوَاهِبَكَ اللَّدُنِيَّه \* قَحَقُّقْ لَنَا مَا مِثْكَ رَجَوْنَاه \* السلَّهُمَّ آمِنِ السرَّوْعَاتِ

وَأَصْلِحِ الرَّعَاةَ وَالرَّعِيَّه \* وَأَعْظِمِ الأَجْرَ لِمَنْ جَعَلَ هَذَهِ هَذَا الْخَيْرَ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَأَجْرَاه \* السلَّهُمَّ اجْعَلْ هَذِهِ الْبَلْدَةَ وَسَائِرَ بِلادِ الْمُسْلِمِينَ آمِنَةً رَخِيَّه \* وَاسْقِنَا غَيْثًا يَعُمُّ الْسِيَابُ سَيْبِهِ السَّبْسَبَ وَرَبُاه \* وَاعْفِرْ لِنَاسِجِ هَذِهِ يَعُمُّ الْسِيَابُ سَيْبِهِ السَّبْسَبَ وَرَبُاه \* وَاعْفِرْ لِنَاسِجِ هَذِهِ الْبُرُودِ الْمُحَبَّرَةِ الْمُولِدِيَّه \* جَعْفَر مَنْ إلَى الْبَرْزَلْجِيّ لَلْبُرُودِ الْمُحَبَّرَةِ الْمُولِدِيَّه \* جَعْفَر مَنْ إلَى الْبَرْزَلْجِيّ الْبُرُودِ الْمُحَبَّرَةِ الْمُولِدِيَّة \* جَعْفَر مَنْ إلَى الْبَرْزَلْجِيّ وَالسَّرَّجَاءَ وَالسَرَّجَاءَ وَالسَّرِّبَةُ وَمَنْتَمَاه \* وَحَقِقْ لَهُ الْفُورْ بِقُرْبِيْنَ مَقِيلَة وَسَكْنَاه \* وَاللَّمْنِيَّة \* وَاجْعَلْ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ مَقِيلَة وَسَكْنَاه \* وَاللَّمْنِيَّة \* وَاجْعَلْ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ مَقِيلَة وَسَكْنَاه \* أَصَاخَ إلَيْهِا سَمْعَهُ وَأَصْغَاه \* السَلِّمُ صَلِّ وَسَلِمْ عَلَى وَاللَّمْ عَلَى أَوَلُ قَالِ لِلْسَلِيِّةِ عَنْوَهُ وَالْمُ \* مَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِمْ عَلَى وَصَحْدِهِ وَمَنْ نَصَرَهُ وَوَالاه \* مَا الْمُنِيْقَةِ الْكُلِيَّة \* وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ وَمَنْ نَصَرَهُ وَوَالاه \* مَا اللَّهُ الْمُنْ يَقَةِ لِعُقُودِ حُلاه . وَصَدْهِ الْمُنِيْفَةِ بِعُقُودِ حُلاه .

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ .

#### الإجـــازة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خص المسلمين وميز هم بخصيصة الإسناد و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم أنبياء الله و رسله سند كل مكرمة و أصل كل منقبة و مسند كل مفخرة و على آله و أصحابه و أعلام أمته الذين و صلوا بعلوه صلوات الله و سلامه عليه و على آله كل من صحت لله نسبته و حنت لمرضاة لله طينته.

أما بعد فإنني على بركة الله قد أجزت ،،،

فى:

1- مولد البرزنجي.

2- كتاب دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي.

3- قصائد البردة و الهمزية و المحمدية للإمام البوصيري.

4- كتاب الشفاء للقاضى عياض.

وبذا صار السيد المُجاز حاملا لهذه الأسانيد الكريمة وهي مذكورة في ثنايا هذا الكتاب المبارك وله أن يثبتها عنده ويجيز بها من يراه أهلا لذلك كما نص عليه ساداتنا أهل الإختصاص رضوان الله عليهم.

وأنصح بالرَّجُوعُ إلى أثباتنا (أوبة المهاجر وتوبة الهاجر) و {كرائم المسلسلات} ففيهما ذكر أسانيدنا ومروياتنا ومشيختنا وتراجم تعرف بشيوخنا كرم الله ذواتهم العطرة.

وأوصى السيد المُجاز بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحب آل بيته الكرام والمحافظة على الفرائض والسنن ما استطاع وألا يخلو بيته من المصحف الشريف والكتب المباركة المذكورة في الإجازة. وألا ينساني وأشياخي من صالح دعائه.

قاله بلسانه و كتبه بيده عبده تعالى / أحمد القطعاني.

حرر في:

<sup>-----</sup>

هذه الصفحة (الإجازة) مخصصة للذين يأخذون هذا الكتاب بما حواه من أسانيد ومرويات ومشيخة إجازة عن شيخنا أحمد القطعاني أمد الله في عمره.

للإتصال وابداء الرأي وللحجز والمبيعات للحصول على هذا الكتاب أو غيره من مؤلفات فضيلة الشيخ أحمد القطعاني:

Phone + 218 215821403 Phone + 218 918755705

P.O.Box: 30349 Tajoura-Libya

ص.ب:30349 تاجوراء - ليبيا

E-mail: libyanencyclopedia@yahoo.com www.almostageer.com www.facebook.com/alqatani.encyclopedia